# استصحاب الإجماع في محل النسزاع دراسة أصولية تطبيقية

إعداد د. غازي بن مرشد بن خلف العنيبي رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى

# حياة استصحاب الإجماع في محل النزاع دراسة أصولية تطبيقية

#### ملخص البحث :

هذا البحث يتعلق بمسألة مشهورة عند الأصوليين وهي : استصحاب الإجماع في محل النزاع ، وصورتها : أن يتفق المجتهدون على حكم في حالة معينة ثم تتغير صفة المجمع عليه ، ويختلف المجتهدون في الحكم بعد تغير صفته ، فيستدِل من يرى أن الحكم لم يتغير باستصحاب الإجماع السابق .

وقد وقع فيها خلاف قوي بين الأصوليين مداره على : أن الإجماع هل زال بعد حصول الخلاف في المسألة أو لا ؟

وقد ذهب إلى منع الاحتجاج باستصحاب الإجماع جمهور الأصوليين ، وأجازه عدد من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية ، أما الحنفية فمنهم من لا يحتج بالاستصحاب أصلاً ، ومنهم من يرى أنه حجة في الدفع لا في الإثبات .

وأقوى القولين - بعد دراسة الأدلة التي احتج بها الفريقان والاعتراضات الموجهة لها - هو القول الأول فيما يظهر ؛ لأن موضع الخلاف غير موضع الإجماع ، والإجماع لا يصح الاحتجاج به في غير موضعه .

وقد تفرع على الخلاف في هذا الأصل خلاف في عدد من المسائل الفقهية ، منها :

- ١- استصحاب الإجماع في الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره .
  - ٢- استصحاب الإجماع في صلاة المتييم إذا وجد الماء في أثنائها .
    - ٣- استصحاب الإجماع في الرُّعاف في الصلاة .
    - ٤- استصحاب الإجماع في بقاء ملك الصيد في الإحرام .
      - ٥- استصحاب الإجماع في بيع أم الولد .
      - ٦- استصحاب الإجماع في المسألة المشرّكة .

وقد عرض البحث ذلك في تمهيد في تعريف الاستصحاب والإجماع وأنواعهما وحجيتهما

وأربعة مباحث في : صورة المسألة وآراء الأصوليين فيها ، وأدلتهم ، ومناقشة الأدلة والترجيح ، وتطبيقات فقهية عليها ، وبالله التوفيق ،،،،

#### **Abstract**

Accompanying the consensus in the object of controversy from the disputable issues among jurisprudents . Their people came to that it is not an evidence , because the consensus has ben done & its decision is determined. A sector from Al-Malikiah , Shafiah & Hanabilah considered it to be an evidence , because the status of the one who supports it has been changed and there is not a consensus . As for Al-Hanafiah sector , some of them see that it cannot to protest by <a href="mailto:accompanying">accompanying</a> completely, and some other see that it cannot protest by it in proving , but it is suitable for pushing the one who says status changed .

After seeing the evidences of the two groups & the disagreements on it , I see that the most correct saying is of the people , due to the strength of their evidences .

I collected some juristic branches , from which the disagreement in it is accompanying the consensus.

The research consists of a preface in defining the definition of accompanying & consensus and their kinds , and four searches as follow;

- 1- The form of consensus in the object of controversy, & the opinions of jurisprudents in it.
- Y- The evidences of jurisprudences in it.
- **~-** The discussion of evidences & preference.
- **\xi** Juristic applications , in which I mentioned six varied issues .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة:

الحمد لله الذي حكم ببقاء الأشياء الثابتة على أصولها ، وأنزل لعباده شريعةً معجزةً في عمومها وشمولها ، وعللها ومعلولها ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلاماً دائمين مع طلوع الشمس وأُفولها .

أما بعد: فإن من المقرر عند الأصوليين أن الإجماع - كغيره من الأدلة - إذا ثبت وجب استصحابه واستدامة حكمه حتى يأتي ما يغيره ، مادام أن المجمّع عليه لم يتغير شيء من أوصافه المؤثرة في الحكم ، لكن إذا أجمع المجتهدون على حكم ثم تغير حال المجمع عليه فهل يُستَصحب الإجماع السابق ؛ لأنه انعقد وتقرر حكمه ؟ أو لا يستصحب ؛ لأنه قد زال بتغير حال المجمع عليه ولم يَعُد ثَمّ إجماع ؟

هذه هي المسألة المعروفة عند الأصوليين باستصحاب الإجماع في محل النزاع.

وهي من المسائل التي وقع فيها خلاف قوي بين الأصوليين ، وكان لهذا الخلاف أثره في فروع الفقه.

وقد جرت عادة غالب الأصوليين أنهم يذكرونها باختصار في آخر مباحث الاستصحاب ، ومنهم من لم يتعرض لها أصلاً كالرازي(١) ، والإسنوي(١) في التمهيد ، وابن اللحام (١) في القواعد.

وقد رغبت في بحثها لمعرفة وجه الحق فيها ، وجمع بعض الفروع المبنية عليها، لاسيما أني لم أقف على بحثٍ تعرض لها استقلالاً من الناحية التأصيلية أو التطبيقية.

#### خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث جعله في تمهيد، وأربعة مباحث ، وخاتمة ، وذلك كما يلي :

تمهيد: في تعريف الاستصحاب والإجماع وأنوعهما وحجيتهما، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الاستصحاب وأنواعه وحجيته ، وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول: تعريف الاستصحاب.

الفرع الثاني :أنواع الاستصحاب.

الفرع الثالث :حجية الاستصحاب.

المطلب الثاني :تعريف الإجماع وأنواعه وحجيته ، وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول :تعريف الإجماع .

الفرع الثاني :أنواع الإجماع .

الفرع الثالث :حجية الإجماع .

والمبحث الأول: صورة استصحاب الإجماع في محل النزاع وآراء الأصوليين فيها.

والمبحث الثاني :أدلة الأصوليين في استصحاب الإجماع في محل النزاع . والمبحث الثالث :مناقشة الأدلة والترجيح .

والمبحث الرابع: تطبيقات فقهية على استصحاب الإجماع في محل النزاع، وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى :استصحاب الإجماع في الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره .

المسألة الثانية :استصحاب الإجماع في صلاة المتيمم إذا وجد الماء في أثنائها.

المسألة الثالثة :استصحاب الإجماع في الرُّعاف في الصلاة.

المسألة الرابعة: استصحاب الإجماع في بقاء ملك الصيد بعد الإحرام .

المسألة الخامسة: استصحاب الإجماع في بيع أم الولد .

المسألة السادسة : استصحاب الإجماع في المسألة المُشَرَّكة .

منهج البحث: سلكت فيه المنهج العلمي من ترتيب المباحث ، وتوثيق النقول ، وتحليل النصوص، وبيان الغريب ، وترجمة الأعلام ما عدا الخلفاء الراشدين وأصحاب الكتب الحديثية الستة ، ونحو ذلك مما يتطلبه المنهج العلمي .

وفي المبحث التطبيقي: أذكر ما يوضح صورة المسألة ، ثم آراء الفقهاء فيها باختصار ، ووجه بنائها على استصحاب الإجماع في محل النزاع ، ولا أتعرض للترجيح بين أقوال الفقهاء ؛ لأن المقصود بيان كيفية تفريع الخلاف في المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع ، كما هي طريقة الأصوليين الذين صنفوا في تخريج الفروع على الأصول .

سائلاً الله أن يجعل هذا البحث من العلم النافع إنه سميع مجيب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

#### تمهــيد

في تعريف الاستصحاب والإجماع وأنواعهما وحجيتهما...وفيه مطلبان

# المطلب الأول

#### تعريف الاستصحاب وأنواعه وحجيته

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأول: تعريف الاستصحاب

الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة وهي : الملازمة ، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه ، ومنه قولهم لمن تمذهب بمذهب أحد الأئمة :أصحاب فلان ؛ لأنهم لازموا مذهبه (٤).

الاستصحاب عند الأصوليين : عرّف الأصوليون الاستصحاب في الاصطلاح

بتعريفاتٍ متعددةٍ ، منها:

- 1. قول الغزالي $^{(0)}$ :(الاستصحاب عبارة عن: التمسك بدليل عقلي أوشرعي) $^{(1)}$
- وقال القرافي<sup>(۷)</sup>: (ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال)<sup>(۸)</sup>.
- ٣. وقال الطوفي<sup>(٩)</sup>:(وحقيقته:التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل)،ثم قال- بعد أن شرح التعريف السابق :(ويمكن تلخيص هذا بأن يقال:هو ظن دوام الشيء بناءً على ثبوت وجوده قبل ذلك)<sup>(١١)</sup>.
- ٤. وقال العراقي (١١١): (الاستصحاب: ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام) (١١١).
  - ٥. وقال ابن الهمام(١٣٠): (هو: الحكم ببقاء أمرٍ تحقق ولم يُظَن عدمه) (١٠٠).

وهذه التعريفات راجعة إلى معنى واحد، ولهذا قال عبدالعزيز البخاري (61) - بعد أن ذكر طائفة منها - : ( وهذه العبارات تؤدي إلى معنى واحد في التحقيق ) (17).

والمعنى العام للاستصحاب: أن يثبت عند المجتهد شيء في الزمان الماضي ثم ينظر في الزمان الثاني في الأدلة من القرآن والسنة وغيرهما من الأدلة المعتبرة فلا يجد ما يغير ذلك الشيء ، فيغلب على ظنه أنه باقٍ على ما كان عليه ، فيتمسك به ويحكم باستمراره وبقائه.

# الفرع الثاني: أنواع الاستصحاب

ذكر الأصوليون للاستصحاب أربعة أنواع ، وهي:

١. استصحاب البراءة الأصلية ، وهي: العدم الثابت بالأصل، فإن الأصل أن الذمم بريئة من التكاليف حتى يأتي دليل معتبر يشغلها بها، مثل:استصحاب عدم وجوب الوتر، وزكاة الخيل،وصيام شهر غير رمضان، ونحو ذلك.

استصحاب العموم إلى أن يرد ما يخصصه، والمطلق إلى أن يرد ما يقيده، والخطاب إلى أن يرد ما ينسخه، مثل: استصحاب عموم قوله تعالى: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعِّنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ (١٠) في تحريم نكاح الحامل من الزنا قبل وضع حملها ، قال الشيخ الشنقيطي (١٠): (ولا يخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه ، فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل عدتها ، وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن ، فيجب استصحاب هذا العموم ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب أو سنة) (١٩).

ومنع الجويني ('') وأبو المظفر السمعاني (('') وعدد من الأصوليين تسمية هذا النوع استصحاباً ؛ لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب ، وهو رأي وجيه ؛ لأن عدّه من أنواع الاستصحاب فيه إيهام أن الحكم مستند إلى الاستصحاب لا إلى دليل الحكم المستصحب (۲۲).

٣. استصحاب حكم دلَّ الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، كالملك عند حصول سببه، وشغل الذمة بسبب قرض أو إتلاف.

وهذا الحكم وإن لم يكن حكماً أصلياً فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً ، ولو أن الشرع لم يدل عليه لم يجز استصحابه (٢٣).

٤. استصحاب الإجماع في محل النزاع ، وهذا النوع هو محل البحث (٢٤).

الفرع الثالث : حجية الاستصحاب

جعل الشيرازي (٢٠) وابن السبكي (٢١) في جمع الجوامع (٢٠) وغيرُهما الأنواع الثلاثة الأولى محل وفاقٍ على الاحتجاج بها ، وحصروا الخلاف في النوع الرابع وهو:استصحاب الإجماع في محل النزاع.

وقد حقق ابن قاسم العبادي (٢٨) وغيره وقوع الخلاف في الأنواع الثلاثة الأولى أيضاً، وقرروا أن المراد بالاتفاق إنما هو اتفاق الشافعية فحسب (٢٩)، و هو الصواب ؛ وذلك لوجود الخلاف بين الأصوليين فيها، وإذا وجد الخلاف لا ينعقد الإجماع.

وكان خلافهم فيها على أقوال أبرزها ثلاثة، وهي (٣٠):

1. أن استصحاب الحال حجة مطلقاً وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة .

ومن أدلتهم: أن العقلاء إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه يستصحبون ذلك في الزمان المستقبل ما لم يقطعوا بتغيره أو يظنوا ذلك لدليل، وكذلك المجتهد إذا تحقق شيئاً وبحث في الأدلة ولم يجد ما يغيره – مع أهليته وشدة بحثه – فإنه يغلب على ظنه انتفاء المغير، ويُنزَّل منزلة العلم في وجوب العمل؛ لأنه ظنُّ استند إلى بحث واجتهاد (٢١).

٢. أنه ليس حجةً مطلقاً، وهو مذهب كثير من الحنفية ، وكثير من المتكلمين .

ومن أدلتهم: أنه لا تلازم بين الوجود والاستمرار، فقد يوجد شيء لكن لا يلزم من ذلك بقاؤه واستمراره، فيكون الحكم ببقائه واستمراره في الزمان الثاني قولاً بلا دليل، والوجود في الزمان الثاني يحتاج إلى دليل كما أن الوجود في الزمان الأول يحتاج إلى دليل (٢٣).

٣. أنه حجة للدفع لا للإثبات ، بمعنى: أنه يصح أن يدفع به قول من ادعى تغير الحال؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، فإذا لم نجد دليلاً ناقلاً عن هذه الحال فإنا لا نثبت الحكم ولا ننفيه ، وهذا قول أكثر المتأخرين من الحنفية.

ومن أدلتهم: أن الظاهر متى ثبت فإنه يبقى وإن كان الدليل المثبت لا يوجب بقاءه، والظاهر يصلح حجة لإبقاء ما كان لا للإلزام على الغير (٣٣).

والذي يظهر رجحانه: القول الأول؛ لأن القائل به متمسك بأصلٍ قائم، فلا يصح الانتقال عنه إلا بدليل ، والعلم عند الله تعالى.

وسيأتي الحديث عن استصحاب الإجماع في محل النزاع بعد تصوير الإجماع وبيان أنواعه وحجيته في المطلب التالي.

# المطلب الثاني تعريف الإجماع وأنواعه وحجيته

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول:تعريف الإجماع

الإجماع لغةً يطلق على معنيين:

- الاتفاق، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ (<sup>(۳)</sup>)، أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم أو وثن أو غيرهما (<sup>(۳)</sup>).
- ٢) العزم على الشيء، ومنه قوله (( من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له))(٢٠٠).

والإجماع يتعدى بنفسه فيقال :أجمعتُ كذا ، ويتعدى بعلى فيقال:أجمعتُ على كذا (٢٧).

والإجماع عند الأصوليين: عرف بتعريفاتٍ متعددةٍ ؛ نظراً لاعتباراتٍ معينةٍ ، فمن لحظ منهم قيداً ذكره في التعريف(٢٥٠)، ومنها:

- ١) تعريف الشيرازي له بأنه: (اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة) (٢٩).
- ٢) وعرفه ابن قدامة ('¹) بقوله: (اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمرٍ
  من أمور الدين)('¹¹).
  - ٣) وقال ابن جُزَي (٢٠): (هو: اتفاق العلماء على حكم شرعي )(٢٠).
- ٤) وقال ابن السبكي :(اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد وفاة عصر على أي أمر كان)(١٤٠).
- ٥) وقال التفتازاني (٥٠٠): (اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر على حكم شرعي)(٢٠٠).

وأجود التعريفات - فيما يبدو لي - التعريف الأخير إذا أضيف إليه قيد وهو: بعد وفاة محمد على.

#### وإيضاحة كما يلي :

أن قوله: (اتفاق) جنس (۱٬۵۰۰) يشمل القول والفعل والاعتقاد والسكوت – على القول بأن الإجماع السكوتي حجة – . ويحترز به عن الاختلاف فلا ينعقد معه الإجماع ولو كان من واحد أو اثنين عند جمهور الأصوليين (۱٬۵۰۰).

وقوله: (المجتهدين)، المجتهدون جمع مجتهد، وهو من له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .ويحترز به عن اتفاق غير المجتهدين من العوام والعلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد فلا يعتبر إجماعاً؛ لأنهم ليس لهم أهلية النظر والاستنباط.

والتعبير بالمجتهدين أحسن من التعبير بـ: أهل الحل والعقد ؛ لأن أهل الحل والعقد والعقد والعقد قد لا يكونون من المجتهدين في أحكام الشريعة (٢٠٠٠).

وقوله: (من أمة محمد المها) المراد به أمته التي أجابت دعوته، أما أمة الدعوة فقط كاليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا فلا يعتبر إجماع مجتهديها ؟ لأن العصمة إنما ثبتت للمؤمنين بدعوة النبي ولم تثبت لغيرهم.

وقوله: (في عصر) فيه بيان أن الإجماع يمكن وقوعه في أي عصرٍ من الأعصار ، ولا يختص بعصر الصحابة رضى الله عنهم.

وهل ينعقد في عصر النبي ﷺ اختلف الأصوليون في ذلك على قولين :

الأول:أنه لا ينعقد ؛لأن النبي الله إن كان معهم فالعبرة بقوله، وإن لم يكن معهم فلا عبرة بقولهم في مخالفته ، و ممن اختاره الرازي (٠٥٠).

والثاني: أنه ينعقد؛ لأن النبي شهد للأمة كلها بالعصمة ، ولوشهد لواحد في زمانه بالعصمة لم يتوقف اعتبار قوله على أن يكون بعد وفاته شفالأمة أولى، وممن اختاره القرافي (۱۵).

والذي يظهر: أن الاتفاق في عصر النبي الله لا يكون إجماعاً من حيث كونه دليلاً وإن وجدت فيه صورة الإجماع ،وإنما يكون في حكم المرفوع إلى النبي الله أعلم.

ولهذا لابد أن يقيد الإجماع في التعريف بكونه بعد وفاة النبي على.

وقوله: (على حكم شرعي) يحترز به عن اتفاق المجتهدين على أمرٍ دنيوي فلا يعتبر إجماعاً؛ لأن الأمور الدنيوية لا تثبت بالسنة ، والإجماع من باب أولى، واختاره الشيرازي وأبو المظفر السمعاني والغزالي وغيرهم (٢٥٠).

# الفرع الثاني :أنوع الإجماع

ذكر الأصوليون للإجماع أنواعاً باعتبارين، وهما:

أولاً: يتنوع باعتبار ذاته إلى نوعين ، وهما(٥٠٠):

- اجماع نطقي، وهو: أن يصرح كل واحد من المجتهدين برأيه في الواقعة ،
  وتتفق آراؤهم على الحكم فيها. وهذا النوع يفرضه الأصوليون ولا يكاد يتحقق له مثال.
- إجماع سكوتي، وهو:أن يقول بعض المجتهدين قولاً أو يفعل فعلاً ويبلغ بقية المجتهدين، فيسكتوا عن إنكاره من غير تصريح بمخالفة أو موافقة، ومن غير مانع من ذلك (ئن)، مثل: إجماع الصحابة على جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته فقد روي عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم استأجروا أجراء بطعامهم وكسوتهم ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً سكوتياً (٥٠٠).

# ثانياً: يتنوع باعتبار قوّته إلى نوعين، وهما (٢٠٠٠:

- 1) إجماع قطعي، وهو:ما يُعلم وقوعه من الأمة بالضرورة،وهو ما يسميه الشافعي علم العامة (<sup>٧٥)</sup>، مثل:الإجماع على وجوب الأركان الخمسة،وتحريم الزنا ونكاح المحارم وشرب الخمر.
- ٢) إجماع ظني ، وهو:ما يُعلم بالتبع والاستقراء وتصفح الجزئيات، وهو الذي ينفرد العلماء بمعرفته، ولهذا سماه السمعاني علم الخاصة ، مثل: الإجماع على فساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ، وتوريث الجدة السدس ، ومنع توريث القاتل ، ومنع الوصية للوارث (^٥).

#### الفرع الثالث: حجية الإجماع

الإجماع حجة يجب العمل به والاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية ، وهذا ما عليه جماهير السلف والخلف. وأول من أحدث الخلاف فيه النظام ( $^{(6)}$ ) ووافقه الخوارج والشيعة، ولا يعتد بخلافهم ؛ لأنه حادث بعد انعقاد الإجماع  $^{(7)}$ ، قال الفهري  $^{(17)}$ : (والشيعة – وإن سلموا في الظاهر كونه حجة – فهم ينازعون في الباطن ؛ لاعتقادهم أنه إنما كان حجة لاشتماله على قول الإمام المعصوم ، ونحن نقول إنه حجة مع نفي الإمام المعصوم ، فهم مخالفون لنا في الحقيقة) $^{(77)}$ . وقد دل على حجية الإجماع أدلة كثيرة ، منها:

الكتاب: كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (١٣)، فقد أمر الله بالرد إليه – وذلك بالرد إلى كتابه – ، والرد إلى رسوله ﷺ –وذلك بالرد إلى سنته – عند حصول النزاع، ومفهومه: أن ما اتفقوا عليه حق؛ لأن قوله: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمُ ﴾ يدل على أنه عند عدم النزاع يُعمل بالمتفق عليه (١٤).

() السنة: وقد دلت على حجية الإجماع في أحاديث كثيرة يصل مجموعها إلى رتبة التواتر المعنوي (١٠٠)، ومنها:قوله ( ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ( $^{(17)}$ )، فإنه صريح في أن ما اجتمعت عليه الأمة حق وحجة.

٢) العقل الصحيح: فإن الأمة إذا أجمعت على شيء لم يخلُ من حالين:

الأولى: أن يكون حقاً.

والثانية: أن يكون باطلاً.

وإذا سبرنا هاتين الحالين نجد أن الأولى هي المتعينة، أما الثانية فمستحيلة جداً؛ لأن الأمة التي جعلها الله خير الأمم لا يتصور العقل أن تجمع على باطلٍ بحيث لا يقوم فيها لله قائم بحجة (١٧٠).

هذا؛ وقد اختلف القائلون بحجية الإجماع في حجية الإجماع السكوتي اختلافاً كثيراً حتى أوصل بعضهم آراء علماء الأصول فيه إلى اثني عشر قولاً. والذي يظهر :أن المجتهدين إذا ماتوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن سكوتهم إلى أن يموتوا مع قدرتهم على إنكار هذا القول دليل على موافقتهم عليه، وأما قبل انقراضهم فلا يكون إجماعاً؛ لاحتمال حصول المخالفة منهم أو من بعضهم والله أعلم.

وإذا ثبت أن الإجماع حجة فهل يصح استصحابه في محل النزاع ؟ هذا ما سيأتي الحديث عنه في المباحث التالية بعون الله وتوفيقه.

# المبحث الأول صورة استصحاب الإجماع في محل النزاع وآراء الأصوليين فيها

استصحاب الإجماع في محل النزاع صورته :أن يتفق المجتهدون على حكم في حالٍ معينة ، ثم تتغير صفة المجمّع عليه ، ويختلف المجتهدون في الحكم بعد تغير الصفة ، فيستدِل من يرى أن الحكم لم يغير باستصحاب الإجماع السابق (11).

وإيضاح ذلك: أن استصحاب الإجماع في محل النزاع لابد أن تتحقق فيه الأمور التالية:

- ١) أن ينعقد إجماع على حكم في مسألةٍ من المسائل.
  - ٢) أن يتعلق الإجماع بصفةٍ معينة.
- ٣) أن تتغير الصفة التي وقع عليها الإجماع ويخلفها صفةٌ أخرى.
- أن يختلف المجتهدون فمنهم من يرى أن الحكم تغير، ويَمنع استصحاب الإجماع السابق، ومنهم من يرى بقاء الحكم، ويستصحب ذلك الإجماع ويستدل به في محل النزاع.

ومثاله: أن المجتهدين قد أجمعوا على صحة صلاة من تيمم لعدم وجود الماء فإذا تغيرت حاله – بأن وجد الماء في أثناء الصلاة – فهل تبطل الصلاة ؛ لأنه وجد الماء ؟ أو تكون صحيحة؛ لأن الإجماع انعقد على صحتها قبل ذلك فستصحَب ؟

وقع خلاف قوي بين الأصوليين في ذلك على قولين (٧٠٠):

القول الأول: أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس حجة ، وهو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أن استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة، واختاره طائفة من الأصوليين، ومنهم:

من المالكية: محمد بن سحنون  $(^{(1)})$ وقال الباجي  $(^{(1)})$ : (لاأعلم من أصحابنا من قال به غير) $(^{(1)})$ ، ثم اختاره بعد ذلك ابن الحاجب  $(^{(1)})$ .

ومن الشافعية: المزني  $(^{(v)})$ ، وابن سُريج  $(^{(v)})$ ، وابن خَيران  $(^{(v)})$ ، والآمدى  $(^{(v)})$ .

ومن الحنابلة: ابن شاقلا (<sup>۱۸</sup>)، وابن حامد (۱<sup>۸۱</sup>)، وابن تيمية (۱<sup>۲۸</sup>)، وابن القيم واختاره داود الظاهري (۱<sup>۱۸</sup>).

ولم أقف على أحد من الحنفية قال بحجيته ، وهو يتمشى مع رأي بعضهم أن الاستصحاب لا يحتج به أصلاً ، ورأي بعضهم الآخر أنه لا يحتج به في الإثبات.

# المبحث الثاني

# أدلة الأصوليين في استصحاب الإجماع في محل النزاع

استدل كل فريق بأدلةٍ يرى أنها تؤيد رأيه وتشهد له، وذلك كما يلي :

أدلة القول الأول: استدل جمهور الأصوليين على أن استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة بأدلةٍ متعددةٍ يجمعها: أن الإجماع قد زال بعد تغير حال المجمع عليه، فيكون إثبات الحكم بعده عملاً بلا دليل.

وتفصيل ذلك كما يلي (٥٨):

- ان موضع الخلاف غير موضع الإجماع، والإجماع لا يجوز الاحتجاج به في غير موضعه، وذلك نظير ما لو وقع الإجماع على حكم مسألةٍ فإنه لا يجوز الاحتجاج به على حكم مسألةٍ أخرى.
- أن الإجماع قد زال في الموضع المختلف فيه ، وصار كالنص إذا تناول موضعاً فإنه لا يجوز الاحتجاج به موضع لا يتناوله، ومادام أنه قد زال فلايصح استصحابه.
- ٣) أن من استصحب الإجماع في موضع الخلاف ليس له دليل لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل ، فلا يجوز له إثبات الحكم ، كما لو لم يتقدم الخلاف إجماع.
- أن استصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدي إلى تكافؤ الأدلة وتعارضها،وذلك أنه ما من أحد يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف في سقوط واجب مثلاً عن شخص إلا ولخصمه أن يستصحب الإجماع في اشتغال ذمته بالشرع وبقاء العبادة،فيتساويان في استصحاب الإجماع ويتعارضان.

وكل دليل أمكن أن يُحتج على الخصم بعينه في إبطال ما قصد فهو باطل في نفسه.

وقد أوجز القاضي أبو يعلى  $^{(1)}$  هذا الدليل فقال: (واعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يُقدر على قائلها)  $^{(4)}$ ، يعني : في مقام المناظرة ، بأن يقال له : ما استدللت به يدل على خلاف مقصودك .

أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن استصحاب الإجماع حجة بالأدلة التالية (^^):

- ا) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثا ﴾ (١) فإنه يدل على أن ما ثبت ومنه الإجماع لا يجوز نقضه.
- أن الإجماع يقين والخلاف شك، فلا يجوز أن يزال اليقين بالشك،بدليل أن
  من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يستصحب الطهارة.
- ٣) أن الحكم الذي وقع عليه الإجماع لا يَجوز تطرق الغلط إليه، والخلاف يُجَوّز تطرق الخطأ إليه، فلا يجوز ترك الإجماع بالخلاف كما لا يجوز تركه بالقياس.
- ٤) القياس على سنة النبي الله بجامع أن كلاً منهما حجة يجب استصحابه في موضع الخلاف.
- ها القياس على استصحاب البراءة الأصلية والنصِ والعمومِ بجامع أن كلاً منهما فيه استصحابٌ لأصلِ ثابت.

#### المبحث الثالث

# مناقشة الأدلة والترجيح

ناقش الجمهور أدلة القول الثاني ووجهوا لها من الاعتراضات ما يرون أنه يمنع دلالتها على ما ذهبوا إليه أو يضعفها ، وذلك كما يلي (٩٠٠).

أن قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا .... ﴾ ((1) يقتضي المنع من نقض ما هو ثابت ، والإجماع في موضع النزاع غير ثابتٍ فلا يدخل في معنى الآية ، وإذا كان الأمر كذلك لم يصح الاستدلال بها على حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع.

وأجابوا عن قولهم: (الإجماع يقين والخلاف شك، واليقين لا يزول بالشك...) من وجهين:

- أن اليقين لا يزول بالشك ، لكن الإجماع في موضع الخلاف ليس يقيناً ،
  بل الخلاف أمر متيقن ؛ لأنه موجود مشاهد.
- ٢) أن هناك فرقاً بين استصحاب الطهارة واستصحاب الإجماع في محل النزاع وهو:أن الطهارة رفع الحدث ، وذلك أمر يُستدام أوقاتاً كثيرة وأزماناً يُتيقن فيها وجود الطهارة، فإذا شك في الحدث بعد ذلك وجب عليه استدامة اليقين وطرح الشك ، بخلاف الإجماع فإنه دليل يُقتصر فيه على الموضع الذي تعلق به، فإذا عُدي إلى غيره تيقنا خلو هذا الموضع من الإجماع.

كما أن الطهارة يصح وجودها مع الشك في الحدث ، بخلاف الإجماع فلا يصح مع وجود الخلاف في حكم الحادثة.

وأما قولهم :(لا يجوز ترك الإجماع بالخلاف كما لا يجوز تركه بالقياس) فأجابوا عنه من وجوه:

- ان موضع الخلاف لم يتناوله الإجماع ، ولو تناوله ما حصل فيه خلاف أصلاً.
- ان الإجماع لا يترك بالقياس ؛ لأن الإجماع أعلى منه، بخلاف استصحاب
  الإجماع في محل النزاع فيترك الإجماع ؛ لأنه قد زال.
- أن هذا الدليل يلزم منه لازم باطل إجماعاً وهو عدم الاحتجاج بالقياس في المواضع التي لا يعارض فيها إجماعاً ؛ لأن لمنكر القياس أن يقول:القياس يتطرق إليه الاحتمال فلا يصح الاحتجاج به.

وأجابوا عن قياس استصحاب الإجماع في محل النزاع على سنة النبي ﷺ في محل النزاع بأنه لا يصح ؛ لوجود الفرق بينهما فالسنة موجودة في موضع النزاع فلا يعمل به. فوجب العمل بها ، بخلاف الإجماع فقد زال في موضع النزاع فلا يعمل به.

وكذا أجابوا بوجود الفرق بين استصحاب الإجماع في محل النزاع

واستصحاب البراءة الأصلية والنص والعموم ، وهو أن استصحاب الثلاثة الأخيرة استصحاب للبراءة الأحيرة استصحاب للإجماع فإنه استصحاب لدليل قائم في موضع النزاع ، وفي ذلك يقول الغزالي: (كل دليل استصحاب لدليل غير قائم في موضع النزاع ، وفي ذلك يقول الغزالي: (كل دليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه مع الخلاف ، والإجماع يضاده نفس الخلاف ؛ إذ لا إجماع مع الخلاف.

بخلاف العموم والنص ودليل العقل فإن الخلاف لا يضاده ، فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصيغته محل الخلاف)(٩٢).

#### مناقشة أصحاب القول الثاني لأدلة الجمهور:

أجاب الذين يحتجون باستصحاب الإجماع في محل النزاع عن عمدة أدلة الجمهور وهو أن الإجماع غير موجود في محل الخلاف حتى يستصحب، وأن العمل به في محل الخلاف عمل بلا دليل.

#### أما الأول - وهو أن الإجماع غير موجود - فأجابوا عنه من وجهين:

- ا) أنهم لم يدعوا الإجماع في محل النزاع ، وإنما استصحبوا حال المجمع عليه ، وفي ذلك يقول ابن القيم: (غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع، وهذا حق، ونحن لم ندّع الإجماع في محل النزاع بل استصحبنا حال المجمع عليه) (٩٣).
- أن الحكم كان ثابتاً ، وعَلِمنا بالإجماع ثبوته ، فالإجماع ليس هو علة ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة زوال معلولها ، وإنما الإجماع دليل عليه ، وهو في نفس الأمر مستند إلى نص أو معنى نص.

قالوا: ونحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمر ، والدليل لا ينعكس ، فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم بل يجوز أن يكون باقياً ويجوز أن يكون منتفياً لكن الأصل بقاؤه ، فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث ولكن يفتقر إلى سبب ثبوته ، وأما الحكم المخالف – وهو الزوال – فيفتقر إلى : ما يزيل الحكم الأول ، وإلى ما يحدث الثاني ، وإلى ما ينفيه ، فكان ما يفتقر إليه

الحادث أكثر مما يفتقر إليه الباقي ، فيكون البقاء والاستصحاب أولى من التغيير (١٩٠).

وأما الثاني – وهو أن العمل باستصحاب الإجماع في موضع النزاع عمل بلا دليل – فقد أجابوا عنه بأن الحكم نوعان: ابتدائي ودوامي ، والذي يجب نصب الدليل عليه من جهة الشرع الحكم الابتدائي ، أما الدوامي فلا يجب نصب الدليل عليه وإنما يكتفى فيه بالاستصحاب ، والحكم في استصحاب الإجماع في محل النزاع من النوع الثاني ، فلا يجب أن يقام عليه دليل (٥٩٠).

الترجيح: بعد عرض أدلة الفريقين ومعاودة النظر فيها يظهر أن قول الجمهور أثقل كفتي الميزان، وأسعدهما بالصواب والرجحان؛ لقوة أدلته وظهورها، وضعف أدلة المخالفين وقصورها.

وأما قولهم: (لم نستصحب الإجماع وإنما استصحبنا حال المجمع عليه..) ؟ فجوابه : أن حال المجمع عليه قد تغير فكيف يستصحب ؟!

وأما قولهم: (الحكم الدوامي لا يحتاج إلى أن يقام عليه دليل..) ؛ ففيه نظر؛ لأن كل حكم لابد له من دليل ابتدائياً كان أو عدمياً ، والتفريق بين الابتدائي والعدمي تفريق بلا دليل ، والعلم عند الله تعالى.

# المبحث الرابع تطبيقات فقهية على استصحاب الإجماع في محل النزاع

وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: استصحاب الإجماع في الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره

#### وفيها ثلاثة أمور:

١) بيان حد الماء اليسير عند الفقهاء : اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال :

الأول: أنه يعتبر فيه أغلب ظن المكلف، فإذا غلب على ظنه أن النجاسة تصل إلى الجانب الآخر من الماء فهو يسير، وإن غلب على ظنه أنها لاتصل إليه فهو كثير، وهذا ظاهر الرواية عند الحنفية، ومنهم من جعل الكثير ما بلغ عشرة أذرع في عشرة أذرع "٢٠".

والثاني: أن اليسير قدر آنية الوضوء وآنية الغسل ، والكثير ما زاد على ذلك، وهو مذهب المالكية (٩٧).

والثالث : أن اليسير ما دون القلتين (٩٨) والكثير ما بلغهما ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٩٩).

٢) آراء الفقهاء في الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره:

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوالٍ ، أبرزها قولان :

الأول: أنه لا ينجس ، وهو المشهور من مذهب المالكية ، ورواية عند الحنابلة (۱۰۰۰).

واستدلوا على ذلك بقوله (إن الماء لا ينجسه شيء)) (۱۰۱۱)، فالحديث يعم اليسير والكثير، وما تغير بنجاسة وما لم يتغير، إلا أنه قام الإجماع على تخصيص

ما تغير بنجاسة من عمومه ، وبقي ما عداه مشمولاً بهذا العموم سواء أكان يسيراً أم كثيراً (١٠٢٠).

والثاني: أنه ينجس ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة (١٠٣).

واستدل الحنفية على ذلك بقوله تعالى : ﴿ويحرم عليهم الخبائث ﴾ (١٠٠٠)، والنجاسات من الخبائث ، وقد حرمها الله من غير تفريق بين اختلاطها بالماء وعدمه، فوجب تحريم كل ما علمنا أن به جزءاً من النجاسة (١٠٠٠).

واستدل الشافعية والحنابلة بقوله ﷺ ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) أو لم يتغير (١٠٠١)، فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث تغير أو لم يتغير أداماً الخبث الخبث الخبث الخبث الخبث الخبث المعلم الخبث المعلم الخبث المعلم الخبث المعلم ا

# ٣) تفريع الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع :

بنى بعض الأصوليين الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في استصحاب الإجماع في محل النزاع ، فإن الماء قبل وقوع النجاسة طاهر بالإجماع، فإذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهل يصح استصحاب الإجماع السابق والحكم بطهارة الماء

أو لا ؟ وقد أوضح ذلك السرخسي (١٠٠٠) بقوله: (فصل: في حدوث الخلاف بعد الإجماع باعتبار معنى حادث ، فمذهب علمائنا أن الاتفاق متى حصل في شيء على حكم ثم حدث فيه معنى اختلفوا لأجله في حكمه ، فالإجماع المتقدم لا يكون حجة فيه ، وقال بعض العلماء: ذلك حجة فيه يجب التمسك به حتى يوجد إجماع آخر بخلافه ، وبيان هذا: في الماء الذي وقع فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه ، فإن الإجماع الذي كان على طهارته قبل وقوع النجاسة فيه لا يكون حجة لإثبات صفة الطهارة فيه بعد وقوع النجاسة فيه ، وعند بعضهم يكون حجة .)

المسألة الثانية: استصحاب الإجماع في صلاة المتيمم إذا وجد الماء في أثنائها. وفيها ثلاثة أمور:

#### ١) بيان معنى التيمم:

التيمم لغة : القصد والتوخّي، ومنه قول العرب: يممته برمحي تيمماً ، أي : قصدته وتوخيته دون من سواه (١١٠٠).

وشرعاً: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (١١١١).

# ٢) آراء الفقهاء في صلاة المتيمم إذا وجد الماء في أثنائها :

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تبطل ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (١١٢٠).

واستدلوا على ذلك بقوله ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) (۱۱۳) ، فإنه يدل بمنطوقه على وجوب إمساس جلده الماء متى وجده ، ويدل بمفهومه على أن التيمم لا يكون طهوراً عند وجود الماء (۱۱۱).

والثاني: أن الصلاة لا تبطل ، وهو مذهب المالكية وأحد قولي الشافعية (١١٠٠).

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْدَلَكُورٌ ﴾ (١١٦) ، فإنه يدل على أن من دخل في عبادة منهي عن إبطالها ، وخروج المتيمم من الصلاة إذا وجد الماء فيه إبطالها ، فيدخل في النهي (١١٧).

والثالث:أن الصلاة إن كانت تُغني عن القضاء تبطل كصلاة الحاضر، وإن كانت لا تغني عن القضاء كصلاة المسافر لم تبطل ، وهو مذهب الشافعية (١١٨).

واستدلوا على ذلك بأن الصلاة إن كانت لا تغني عن القضاء فلا فائدة من الاستمرار فيها مع لزوم الإعادة (١١٩).

#### ٣) تفريع الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع:

مثّل أغلب الأصوليين بهذه المسألة لاستصحاب الإجماع في محل النزاع (۱۱۰) وفرّع الزنجاني (۱۲۰) الخلاف فيها على هذا الأصل فقال: (ويتفرع على هذا الأصل مسائل، منها: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته عند الشافعية؛ لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشروع ...وتبطل عند أبي حنيفة ، ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء؛ فإن الإجماع انعقد حالة العدم لا حالة الوجود ..) (۱۲۱).

وما ذكره عن الشافعي من بناء القول بصحة الصلاة في هذه الحال على استصحاب الإجماع في محل النزاع إنما يتمشى مع رأي بعض الشافعية الذين ذهبوا إلى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع.

#### المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع في الرعاف في الصلاة ... وفيها ثلاثة أمور:

#### ١) بيان معنى الرّعاف:

الرّعاف هو: خروج الدم من الأنف، ويقال: الدم نفسه، وأصله السبق والتقدم، ومنه: رَعَف الفرس، أي: سبق غيره وتقدم عليه (١٢٢).

#### ٢) آراء الفقهاء في انتقاض الوضوء بالرعاف :

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الوضوء ينتقض به ، وهو مذهب الحنفية (١٢٣).

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها (۱۲۱ أن رسول ﷺ قال : (( من أصابه قيء أو رعاف أو قَلَس (۱۲۰ أو مذي فليتوضأ )) (۱۲۱ .

والثاني: أن الوضوء ينتقض بالرعاف الكثير دون اليسير ، وهو مذهب الحنابلة (۱۲۷).

واستدلوا على ذلك بأن الكثير النجس نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل ، وأما كون القليل لا ينقض الوضوء فلمفهوم قول ابن عباس (١٢٨) رضى الله عنهما في الدم :(إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة) (١٢٩).

والثالث: أن الوضوء لا ينتقض بالرعاف ، وهو مذهب المالكية والشافعة (۱۳۰).

واستدلوا على ذلك بأنه لا نص فيه ولا يمكن قياسه على المنصوص عليه وهو الخارج من السبيلين ؛ لأن الحكم فيه غير معلل (١٣١).

#### ٣) تفريع الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع:

فرّع الشريف التلمساني (۱۳۲) الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع ، وفي ذلك يقول: (وهذا كاحتجاج أصحابنا على أن الرعاف لا ينقض الوضوء بأنا أجمعنا على أنه متطهر قبل الرعاف ، فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض.

فيقول أصحاب أبي حنيفة: نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم ينعقد بعد الرعاف كما كان قبله، فكيف يستصحب حكمٌ بعد فقدان دليله؟!..) (١٣٢٠).

المسألة الرابعة :استصحاب الإجماع في بقاء ملك الصيد بعد الإحرام .

وفيها ثلاثة أمور:

1) تحريم الصيد بعد الإحرام: لا خلاف بين الفقهاء في تحريم صيد البر على المحرم بحج أو عمرة (١٣٥)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمَّتُمْ حُرُماً ﴾ (١٣٥)، ولا يملكه ابتداءً بشراء أو هبة أو اصطياد ؛ لحديث الصعب بن جثامة (١٣٦) أنه أنه

أهدى إلى النبي على حماراً وحشياً فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال: (( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ))(١٣٧).

٢) آراء الفقهاء في الحلال إذا أحرم وبملكه صيد هل يزول ملكه عنه أو لا ؟ على
 قولين :

الأول: أن ملكه لا يزول عنه ، لكن يلزمه إرسال يده المشاهدة عنه بإرساله في موضع يمتنع فيه ، وملكه باقٍ عليه بعد إرساله ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (١٣٨٠).

واستدلوا على ذلك بأن ملكه كان عليه ، وإزالة اليد لا يزول بها الملك ، بدليل أن المغصوب والعارية لا يزولان عن ملك صاحبهما (١٣٩).

والثاني: أن ملكه يزول عنه ويجب عليه إرساله وإن تحلل من الإحرام، وهو مذهب المالكية والشافعية (١٤٠٠).

واستدلوا على ذلك بأن الإحرام يمنع ابتداء الصيد فيمنع دوامه قياساً على من لبس المخيط (١٤١).

#### ٣) تفريع الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع:

احتج القاضي أبو يعلى والطوفي على عدم زوال ملك الحلال عن الصيد بعد الإحرام باستصحاب الإجماع في محل النزاع، وفي ذلك يقول القاضي أبو يعلى: (وإذا اصطاد الحلال ثم أحرم لم يزل عنه ملكه ؛ لأنا قد أجمعنا على ثبوت ملكه قبل إحرامه ، فمن ادعى زواله فعليه الدليل) (١٤١٠).

وللمخالف أن ينازع في هذا الأصل فيقول: استصحاب الإجماع لا يحتج به؛ لأن الإجماع قد زال في موضع الخلاف.

# المسألة الخامسة: استصحاب الإجماع في بيع أم الولد... وفيها ثلاثة أمور:

١) بيان المراد بأم الولد: أم الولد هي: الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه (١٤٣).

وحكمها حكم سائر الإماء من حل وطئها لسيدها ، واستخدامها ، وملك كسبها وإجارتها ، وعتقها ، وحدّها ، وعورتها إلا أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ، ويزول الملك عنها ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ((أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته))(١٤١٠).

# ٢) آراء الفقهاء في بيع أم الولد:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: أنه يحرم بيعها ، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وابن حزم (٥٤٠).

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر (۱۴۱ رضي الله عنهما قال: (نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد) (۱۴۷ .

والثاني: أنه يجوز بيعها ، وهو رأي داود الظاهري (١٤٨٠).

قال ابن قدامة : (ولمن أجاز بيعها أن يحتج بما روى جابر (۱٬۹۰ قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانتهينا ، رواه أبو داود (۱٬۵۰ ، وما كان جائزاً في عهد رسول الله وأبي بكر لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره) (۱٬۵۱ .

#### ٣) تفريع الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع:

ذكر ابن رشد (۱۵۲ أن من أجاز بيع أمهات الأولاد اعتمد على استصحاب الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة ، كما أن المانعين من ذلك يمكنهم استصحاب الإجماع على منع بيعها حال حملها فقال: (ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يُعرف باستصحاب الإجماع ، وذلك

أنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة ؛ وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك.

وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال ،وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس، وإنما يكون ذلك دليلاً بحسب رأي من ينكر القياس.

وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم ، وهو الذي يعرفونه بالمقابلة بالدعوى ، وذلك أنهم يقولون :أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها حال حملها؟ فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل) (٥٣٠).

# المسألة السادسة: استصحاب الإجماع في المسألة المشرَّكة وفيها ثلاثة أمور:

ا صورة المسألة المشرّكة : أن يجتمع في مسألة زوج وأم أو جدة واثنان فصاعداً من الإخوة لأم ، وعصبة من الإخوة الأشقاء.

وسميت بهذا الاسم ؛ لأن بعض أهل العلم شرّك فيها بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في فرض الإخوة لأم ، وتسمى – أيضاً – الحمارية ، واليمّية ، والحَجَرى (١٥٠١).

#### ٢) آراء الفقهاء في المسألة:

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

الأول: أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئاً ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة (°°¹) واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم (۱°°۱).

واستدلوا بقوله ﷺ : (( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر)) (۱۵۷).

وهذا الحديث يدل على أن العصبة يسقطون عند استغراق الفروض التركة ، وقد استغرقت هنا ، فلا يبقى للإخوة الأشقاء شيء.

والثاني: أن الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الثلث ، وهو مذهب المالكية والشافعية (١٥٠٠).

واستدلوا على ذلك بقضاء عمر الله بالتشريك بينهم (١٥٩).

# ٣) تفريع الخلاف في هذه المسألة على استصحاب الإجماع في محل النزاع:

استدل بعض القائلين بعدم إرث الإخوة الأشقاء باستصحاب الإجماع في محل النزاع ؛ للإجماع على توريث الإخوة لأم ، وعدم قيام دليل على توريث الإخوة الأشقاء ، فينتفى توريثهم لانتفاء دليله.

قال ابن تيمية: (وهذا خطأ؛ فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يرثون بعض الثلث الباقي، وتنازعوا في بعضه الآخر؛ هل لهؤلاء أو لهؤلاء؟ فإذا جعلناه لأحدهما لم يكن ذلك مجمعاً عليه، فإن كان معنا دليل غير الإجماع، وإلا فهذا قول بلا دليل) (١٦٠٠).

وابن تيمية رحمه الله وإن كان يرى أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المشركة ، ويرى أن

استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة إلا أنه ينازع هنا في تطبيق استصحاب الإجماع على هذه المسألة.

وللمخالف أن يمنع الاحتجاج باستصحاب الإجماع في محل النزاع. تم البحث بحمد الله وكرمه

#### الهوامش والتعليقات

١) هو: محمد بن عمر بن الحسين الشافعي، له : التفسير الكبير، والمحصول من علم الأصول، والمحصَّل في أصول الدين، وندم على الاشتغال بعلم الكلام في آخر حياته، توفّى سنة (٦٠٦هـ).

انظر : (وفيات الأعيان ٦٧٧/١ ؛ طبقات الشافعية الكبرى ٢٨٥/٤) .

٢) هو : عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعي ، فقيه أصولي من علماء العربية ، له :
 نهاية السول ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ، توفّي سنة (٧٧٧ه) .

انظر : (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٩٢/٢ ؛ الأعلام ٣٤٤/٣).

٣) هو: علي بن محمد بن علي الدمشقي الحنبلي ، فقيه أصولي ، من تلامذة ابن رجب ،
 له: المختصر في أصول الفقه ، والقواعد ، والأخبار العلمية في اختيارات ابن تيمية ،
 توفى سنة (٧٠٣ هـ).

انظر: (شذرات الذهب ١١/٧؛ السحب الوابلة ٢٥/٢).

- ٤) انظر : (الصحاح ١٦٢/١ ؛ المصباح المنير ص:١٢٧ ؛ القاموس المحيط ص:١١٠،مادة "صحب"في الجميع).
- هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي، يلقب بِ(حجّة الإسلام) ، من تآليفه:
  المستصفى من علم الأصول ، وشفاء الغليل ، وإحياء علوم الدين ، توفّي سنة
  (٥٠٥ه) .

انظر : (طبقات الشافعية الكبرى ١٩١/٦ ؛ الأعلام ٢٢/٧)٠

٦) المستصفى (٢/١٠).

٧) هو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المالكي ، إمام في الفقه والأصول ،
 له مصنّفاتٌ كثيرة جليلة ، منها : نفائس الأصول ، وتنقيح الفصول ، وشرحه ، والعقد المنظوم ، والفروق ، والذخيرة .. وغيرها ، وتوفّي سنة (٦٨٤هـ) .

انظر : (الديباج المذهَب ص : ٦٢ ؛ شجرة النور الزكية ص : ١٨٨) .

٨) شرح تنقيح الفصول(ص:٤٤٧).

٩) هو : سليمان بن عبد القوي الحنبلي، صنف البلبل في أصول الفقه ثمّ شرحه ،
 والإكسير في قواعد التفسير ، توفّي سنة (١٦٦هـ) .

انظر : (ذيل طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢ ؛ شذرات الذهب ٣٩/٦) .

١٠) شرح مختصر الروضة (٣/١٤٧/٣).

(۱) هو: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الشافعي ، أذن له عدد من شيوخه بالإفتاء والتدريس ، له: تحفة التحصيل في ذكر المراسيل ، والغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، توفّي سنة (٨٢٦ه) .

انظر: (الضوء اللامع ٢/٦٣٦؛ شذرات الذهب ١٧٣/٧).

۱۲) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع(٥/٥/٨).

١٣) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي ، له : شرح فتح القدير ، والتحرير في أصول الفقه ، توفّى سنة (٨٦١هـ) .

انظر : (الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص : ٢٣٦ ؛ الأعلام ٢٥٥/٦) .

١٤) التحرير في أصول الفقه (ص:٢٢٥).

10) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي ، تفقّه على عمّه المايرغني وغيره ، وله تصانيف مقبولة ، منها: شرح المنتخب الحسامي ، وكشف الأسرار على أصول البزدوي ، توفّي سنة (٧٣٠ه) .

انظر : (الفوائد البهية ص : ١٢١ ؛ الأعلام ١٣/٤) .

١٦) كشف الأسرار على أصول البزدوي (٣٧٧/٣).

وانظر أيضاً تعريف الاستصحاب في: (إعلام الموقعين ١/٣٣٩؛ نهاية السول ٤/٣٥٠؛ تحفة المسؤول ٢٥/٥؛ البحر المحيط ١/١٧؛ إرشاد الفحول ص: ٣٩٥).

١٧) سورة الطلاق[آية:٤].

۱۸) هو: ابن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الحميري ، له : أضواء البيان ، ومذكرة أصول الفقه ، وشرح مراقى السعود ، توفّى سنة (١٣٩٣هـ) .

انظر: (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ: عبد الرحمن السديس).

١٩) أضواء البيان(٦/٩٣).

٢٠) هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشافعي ، إمام الحرمين ، له : البرهان ، والورقات ، ونهاية المطلب ، توفّى سنة (٤٧٨هـ) .

انظر : (طبقات الشافعية الكبرى ١٦٥/٥ ؛ شذرات الذهب ٣٥٨/٣) .

٢١) هو : منصور بن محمد بن عبد الجبار الشافعي ، له مصنفات جليلة ، منها : قواطع الأدلة في أصول الفقه ، والانتصار لأصحاب الحديث ، توفّى سنة (٤٨٩هـ) .

انظر : (طبقات الشافعية الكبرى ٣٣٥/٥ ؛ الأعلام ٣٠٣/٧) .

٢٢) انظر: (البرهان ٧٣٥/٢؛ قواطع الأدلــة ٣٦٧٣؛ شــرح المعـالم٥٩/٢ وفـع الخاجب٤٥٩/٤؛ رفـع الحـاجب٤٩٢/٤؛ نشر البنود ٤٥٤/٢).

٢٣) انظر : (الإبهاج شرح المنهاج ١٦٩/٣).

37) هناك نوع من الاستصحاب لا يتعرض له الأصوليون-كما يقول الزركشي-، وإنما يذكره الفقهاء وهو: الاستصحاب المقلوب،ويسمى الاستصحاب المعكوس، ومعناه: الاستدلال على ثبوت أمر في الزمان الأول لثبوته في الزمان الثاني،كما إذا استدل مستدل على أن هذا الصاع مثلاً كان في زمان النبي أو الصحابة؛ لأن الأصل موافقة الماضي للحاضر.انظر: (الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/٩٣؛ البحر المحيط ٢/٥٦؛ شرح القواعد الفقهية ص:٩٨).

ه ٢) هو : إبراهيم بن علي الشافعي ، شيخ الشافعية في زمانه ، له : المهذب ، واللمع ، وشرحه ، والتبصرة ، توفّي سنة (٤٧٦هـ) .

انظر: (وفيات الأعيان ٢٩/١؛ طبقات الشافعية الكبرى ٢١٥/٤).

- (٢٦) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشافعي، أبو نصر ، حصّلَ فنوناً من العلم ، من مصنّفاته : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، والإبهاج في شرح المنهاج ، وجمع الجوامع ، والأشباه والنظائر ، وطبقات الشافعية الكبرى ، توفّي سنة (٧٧١هـ) انظر : (الدرر الكامنة ٢٥/٢٤ ؛ شذرات الذهب ٢٢١/٦) .
  - ۲۷) انظر:(ص:۱۰۸).
- <sup>۲۸)</sup> والعبّادي هو: أحمد بن قاسم الشافعي العبادي ، له حاشية على شرح المنهج ، والآيات البينات ، توفّى سنة (٩٩٤هـ) .
  - انظر: (شذرات الذهب ٤٣٤/٨ ؛ هدية العارفين ١/٩١).
- ٢٩) انظر: (اللمع ص: ٢٤٧؛ شرح المعالم ٢/٩٥؟؛ الآيات البينات ٢٤٨/٢-٥١، حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى ١٣/٤؛ تقريرات الشربيني ٤/ ٣٨٤).
- ٣) انظر الأقوال ونسبتها في: ( الإبهاج ١٧١/٢؛ نهاية السول ٢٦٦/٤؛ تحفة المسطول ٢٦٦/٤؛ البحرير ١٧٥٥/٨؛ التحبير شرح التحرير ١٧٥٥/٨؛ البحرالمحيط ١٧/١٤؛ التحبير شرح التحرير ١٧٧/٤؛ إرشاد الفحول ص: ٣٩٦).
- ٣١) انظر : (المستصفى ٢٨/٢)؛ المحصول ٦/ ١٠٩؛ روضة الناظر ٢٠١٠٥ ؛ تقريب الوصول إلى علم الأصول ص: ٣٩٣ ؛ نهاية الوصول للهندي ٣٩٥٧).
- ٣٢) انظر: (ميزان الأصول ص:٩٥٩ ؛ فتح الغفار٣/٥٧ ؛ التقريروالتحبير٣/٠٧٠ تيسيرالتحرير ١٩٠/٣).
- ٣٣) انظر: (أصول السرخسي ٢٢٥/٢؛ ميزان الأصول ص: ٦٦٠؛ نسمات الأسحار ص: ٢٢١).
  - ٣٤) سورة يونس[آية: ١٧].
  - ٣٥) انظر :(تفسير القرآن العظيم ٢/٥٦٤ ؛ تفسير التحرير والتنوير ١١/٢٣٨).
- ٣٦) رواه أبوداود(٤٥٤)؛ والترمذي(٣٠)؛ والنسائي(١٩٧/٤)؛ وابن ماجة(١٧٠٠)، وقال ابن كثير: (إسناد هذا الحديث جيد لكن له علة [وهي]: أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، قال الترمذي: وهو أصح)، تحفة الطالب(ص:٣٠٦-٣٠٠).

- ٣٧) انظر تعريف الإجماع لغةً في:(الصحاح٣/١١١٩ ؛ المصباح المنير ص:٤٢ ؛ القاموس المحيط ص:٦٦٥ ،مادة"جمع"في الجميع ) .
- ٣٨) انظر تعريفات الإجماع عند الأصوليين في : ( المعتمد في أصول الفقه ٢/٥٥) ؟ المستصفى ٢٤٩/٢ ؟ التمهيد في أصول الفقه ٢/ ٢٢٤ ؟ شرح الإيجي على المختصر ٢٩/٢ ؟ تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤) .
  - ٣٩) اللمع (ص:١٧٩).
- <sup>• ٤)</sup> هو: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي الحنبلي ، شيخ المذهب الحنبلي، له مصنفات جليلة ، منها : المغني ، الكافي، المقنع ، روضة الناظر، توفّي سنة (• ٦٢هـ) . انظر : (ذيل طبقات الحنابلة ١٣٣/٢ ؛ شذرات الذهب ٥٨٨/) .
  - ١٤) روضة الناظر(٢/٣٩).
- ٢٤) هـو: محمـد بـن أحمـد الكلبـي المـالكي، مـن بيـت علـم ،لـه: التـسهيل لعلـوم التنزيل، وتقريب الوصول إلى علم الأصول، والقوانين الفقهية، توفي سنة (١٤٧هـ). انظر: (الديباج المذهب ص: ٣٨٨ ؛ الأعلام ٥/٥ ٣٢).
  - ٤٣) تقريب الوصول (ص:٣٢٧).
    - ٤٤) جمع الجوامع (ص:٧٦).
- ٥٤) هو: مسعود بن عمر التفتازاني ، من أئمة العربية والمنطق ،أخذ عن الإيجي،وله مصنفات منها: التلويح إلى كشف حقائق غوامض التنقيح، وحاشية على شرح العضد،توفي سنة (٧٩٣هـ).
  - انظر :(بغية الوعاة ٢٨٥/٢ ؛ الأعلام١٩/٧).
    - ٤٦) شرح التلويح على التوضيح(١/٩٩/).
- ٤٧) الجنس: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؟ كالحيوان فإنه يقال على الإنسان والفرس والحمامة.انظر:(التعريفات ص: ٢٩ ؛ فتح الرحمن على متن لقطة العجلان ص: ٥٥).

- ٤٨) انظر :(نهاية السول٣/٣٧) ؛ تحفة المسؤول٣/٤١٢ ؛ الغيث الهامع٢/٥٧٥ ؛ شرح الكوك المنير ٢١١/٢).
- 93) انظر : ( التوضيح في شرح التنقيح ١/٩٤ ؛ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ص ١٨٩٠).
  - ٠٥) انظر :( المحصول٤/٤٥٣).
  - ٥١) انظر : (شرح تنقيح الفصول ص:٣١٤) .
- ٥٢) انظر :(اللمع ص:١٨٣) قواطع الأدلة ٩/٣٥؟ المستصفى ٢/١٩٤/ شرح الكوكب المنير ٢/٠٨١).
- ٥٣) انظر: (شرح مختصر الروضة ١٢٦/٣ ؛ تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول ص:١٠٨؛ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص:١٨٣).
- ٤٥) انظر: (التبصرة ص: ٣٩١؛ المحصول ١٥٣/٤؛ البحر المحيط ٢/٦٠٥؛ شرح الكوكب المنير ٢/٣٥؛ نشر البنو د٢/٤٩).
  - ٥٥) انظر :(المغنى لابن قدامة٨/٨٦-٦٩).
- ٥٦) انظر:(العدة٤/١١٣٠؛أصول السرخسي ١٨/١٣؛البرهان ٢٦/١٤؛روضة الناظر ٢/٠٠٥).
  - ٥٧) انظر :(الرسالة ص:٥٧).
  - ٥٨) انظر :(قواطع الأدلة ٢١٨/٣).
- ٥٩) هـو: إبراهيم بن سيار بن هانيء البصري ؛ أنكر قطعية المتواتر، والإجماع والقياس، وزعم أن العقل ينسخ الخبر، توفي سنة (٢٣١هج).
  - انظر :(طبقات المعتزلة ص:٩٤ ؛ الأعلام١/٧/٤).
- ٠٠) انظر: (تأويل مختلف الحديث ص:١٦؟ إحكام الفصول ص:٤٤؟ التبصرة ص:٩٤؟ التبصرة ص:٩٤٦؟ شرح مختصر الروضة ٢٧/٣؟ فواتح الرحموت ٢١٣/٢).
- ١٦) هو:عبدالله بن محمد المصري الشافعي المعروف بابن التلمساني، كان عالماً بالفقه والأصول، له: شرح المعالم للرازي، وشرح التنبيه، وشرح خطب ابن نباته، توفي سنة (٤١٤هـ).
  - انظر: (طبقات الشافعية الكبرى١٦٠/٨، الأعلام١٢٥/٤).

- ٦٢) انظر: (شرح المعالم ٢/٥٥).
  - ٦٣) سورة النساء[آية: ٥٩].
- ٦٤) انظر: (أضواء البيان ١/٤٩٣).
- ٥٦) انظر: (المستصفى ٢/٥٠٣).
- 77) رواه أبوداود(٢٥٣)؛ والترمذي (٢١٦٧)؛ وابن ماجة (٣٩٥٠)؛ وهو حديث مشهور له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضاً وإن كان لا يخلو واحد منه من مقال. انظر: (التلخيص الحبير ١٤١٠)؛ المعتبر في تخريج أحاديث المختصر ص:٥٧-٦٢).
- 77) انظر الاستدلال بالمعقول على حجية الإجماع في:(العدة١٠٨٥/٤ ؛قواطع الأدلة ٢/٢٣-٢١٦) الأدلة ١٠٨٥/٣٠ ؛ الإحكام للآمدي ١٨٩/١؛ شرح الإيجي على المختصر ٢/٢٣؛ شرح الكوكب ٢/٢٣).
- 7۸) انظر خلاف الأصوليين وأدلتهم في الإجماع السكوتي: (إحكام الفصول ص: ۷۳) انظر خلاف الأصوليين وأدلتهم في الإجماع السكوتي: (إحكام الفصول ص: ۷۳، ۱۳۰۳؛ أصطول السرخطيين ١/٣٠٥؛ السرخطيين ١/٣٠٥؛ التوضيح في شرح التنقيح ١/٤٥٤).
- 79) انظر :(العدة٤/١٢٦٥؛ الإحكام للآمدي٤/١٦٦١؛ البحر المحيط٦/١٢؛ شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٠٥٣؛ التحبير ٣٧٦٣/٨).
- ٧) انظر خلاف الأصوليين ونسبة الأقوال في استصحاب الإجماع في محل النزاع في: (العدة ١٦٥/٤)؛ إحكام الفصول ص: ١٦٥؛ التبصرة ص: ٢٦٥؛ قواطع الأدلة ٣٦٥/٣؛ المستصفى ١٦٢٤؛ أميزان الأصول ص: ٦٦٤؛ رفع الحاجب ١٩٣٤؛ النجر المحط ٢٢/١٤؛ م
- ٧١) هو: محمد بن سحنون بن سعيد التنوخي، تفقه بأبيه ،وكان الغالب عليه الفقه والمناظرة،له:الجامع -جمع فيه فنون العلم -،ورسالة في تحريم المسكر،وكتاب الورع، توفي سنة (٢٥٦هـ).
  - انظر: (الديباج المذهب ص:٣٣٣؛ الأعلام ٢٠٤/).

٧٢) هو : سليمان بن خلف التُّجيبي المالكي ، من مصنفاته : إحكام الفصول في أحكام الأصول ، والمنتقى شرح الموطأ ، توفّى سنة (٤٧٤هـ) .

انظر : (ترتيب المدارك ١١٧/٨ ؛ الديباج المذهب ص : ١٩٧) .

٧٣) إحكام الفصول(ص: ٦٩٦).

٧٤) انظر: (مختصر منتهى السؤل والأمل ١١٧٧/٢).

وابن الحاجب هو: عثمان بن عمرو الكردي المالكي ، من تآليفه : جامع الأمهات في الفقه ، ومنتهى السول والأمل ، ومختصره ، توفّى سنة (٦٤٦هـ) .

انظر : (الديباج المذهب ص : ٢٨٩ ؛ شجرة النور الزكية ص : ١٦٧) .

٥٥) هو:إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، من أخص تلاميذ الشافعي، واختصر كتابه الأم، وكان الشافعي معجباً به ، توفي سنة(٢٦٤هـ).

انظر: (طبقات الفقهاء للشيرازي ص:٩٧، طبقات الشافعية الكبري٩٣/٢).

 $\gamma_0$  هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعين تفقه على أبي القاسم الأنماطي وأبي داود السجستاني، له: الرد على ابن داود في القياس، توفي سنة ( $\gamma_0$ ). انظر: (طبقات الشافعية الكبرى  $\gamma_0$ ) ؛ الأعلام  $\gamma_0$ ).

 $_{(VV)}$  هو: هو : محمد بن عبد الله البغدادي الشافعي ، من تلاميذ ابن سُريج ، ومن شرّاح رسالة الشافعي ، توفّى سنة (٣٣٠هـ) .

انظر : (طبقات الشافعية الكبرى ١٨٦/٣ ؛ الأعلام ٢٢٤/٦) .

٧٨) هو:الحسين بن صالح،أحد أئمة الشافعية ببغداد،امتنع عن تولي القضاء وعاتب ابن سريج على توليه، توفي سنة (٣٢٠هـ).

انظر: (طبقات الفقهاء ص:١٠٦؛ طبقات الشافعية الكبرى١/٣٧).

٧٩) انظر :(الإحكام ٤/٤٧٣).

٠ ٨) هو:إبراهيم بن أحمد بن حمدان،أخذ عن أبي بكر عبدالعزيز وغيره،وكان عالماً في الأصول والفروع، توفي سنة(٣٦٩هـ).

انظر: (طبقات الحنابلة ١٢٨/٢؛ شذرات الذهب٦٨/٣).

۱ ۸) هو:الحسن بن حامد بن علي البغدادي،إمام الحنابلة في زمانه وشيخ القاضي أبي يعلى،له شرح الخرقي،وأصول الفقه،وتوفي سنة(٣٠ ٤هـ).

انظر: (طبقات الحنابلة ١٧١/٢؛ شذرات الذهب٣/٦٦).

۸۲) انظر: (جامع المسائل ۲۹۳/۲).

وابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الحنبلي ، له مؤلفات كثيرة ، منها: درء تعارض العقل والنقل، ومنها جالسنة، والاستقامة، وتوفي سنة (۲۸ هـ).

انظر : (ذيل طبقات الحنابلة ٣٨٧/٢ ؛ شذرات الذهب ٨٠/٦) .

٨٣) انظر:(إعلام الموقعين١/٢٤٣).

وابن القيم هو : محمد بن أبي بكر الزرعي الحنبلي، كان شديد التأثر بابن تيمية، له : إعلام الموقعين ، وزاد المعاد ، والطرق الحكمية ، توفّى سنة (٥١هـ) .

انظر : (ذيل طبقات الحنابلة ٤٤٧/٢ ؛ شذرات الذهب ١٦٨/١) .

٨٤) هـو : داود بـن علـي بـن خلـف الأصـفهاني البغدادي،ينـسب لـه مـذهب الظاهرية،وله:كتاب السير،والإفصاح،والإيضاح، توفي سنة(٢٧٠هـ).

انظر: (وفيات الأعيان ٢/٥٥٦؛ شذرات الذهب١٥٨٢).

- ٥٨) انظر: (العده ٢٦٦/٤؛ إحكام الفصول ص: ٦٩٥؛ التبصرة ص: ٢٦٥ أصول انظر: (العده ١٦/٢) والعده الأدلة ٣٦٥ ٣٠ الفي الأدلة ١٣/٢ ١٠ التمهيد في أصول الفي ١٣/٢ ١٤ التمهيد في أصول الفقه ١٦/٢ ٢٤ والقم ١٦/٢ ١٤ والقم ١٦/٢ ١٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٨/٤ والقم ١٨/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٨/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٩/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٦/٤ والقم ١٩/٤ والقم ١٨/٤ والقم ١٨/٤ والقم ١٩/٤ والقم
- ٨٦) هو : محمد بن الحسن الفراء ، شيخ الحنابلة ، وناشر مذهبهم ، له مؤلفات كثيرة منها: العدة في أصول الفقه ، والأحكام السلطانية ، توفي سنة (٥٨هـ) .

انظر : (طبقات الحنابلة ١٩٣/٢ ؛ شذرات الذهب ٣٠٦/٣) .

۸۷) العدة (٤/٨٢٢١).

٨٨) انظر: (إحكام الفصول ص: ٦٩٦؛ التمهيد في أصول الفقه ٦/٢٥٦؛ الإحكام للآمدي ٤/٤٧٣؛ شرح المعالم ٢٠/٢٤؛ البحر المحيط ٢/٢٦).

- ٨٩) سورة النحل[آية: ٩٢].
- ٩) انظر: (إحكام الفصول ص: ٦٩٦؛ التبصرة ص: ٥٢٧، قواطع الأدلة ٣٧٧/ التمهيد في أصول الفقه ٤/ ٩٥).
  - ٩١) سورة النحل[آية:٩٢].
  - ۹۲) المستصفى (۲/٥/٤).
  - ٩٣) إعلام الموقعين (١/١) ٣٤٢-٢٤٣).
  - ٩٤) انظر: (جامع المسائل ٢/٢٩٦ ٣٩٣؛ إعلام الموقعين ٢/١٣٤).
- ٥٩) انظر: (شرح الإيجي على المختصر ٢/٥٨٢؛ رفع الحاجب ١٥٩٤؛ تحفة المسؤول ٢٢٦/٤).
  - ٩٦) انظر :(حاشية ردالمحتار ١/١٩١-١٩٢).
    - ۹۷) انظر : (مو اهب الجليل ۱ /۹۹).
- ٩٨) القلتان: مثنى قُلّة ، وهي:الجرّة ، سميت بذلك ؛ لأن الرجل القوي يقلها بيده، قال ابن سُريج: (أخبرني من رأى قلال هجر أن القلة تَسَع فَرَقاً)، والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي الله النطر: (المطلع ص: ١٩١٨ المصباح المنير ص: ١٩٦ ، مادة "قلل").
- وتساوي بالمقادير الحديثة ٢٠٤كيلو جرام.انظر:(مجلة البحوث الإسلامية،بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة،لفضيلة الشيخ:عبدالله بن منبع ص:٥٩).
  - ٩٩) انظر:(نهاية المحتاج ٧٨/١؛ كشاف القناع ١/٣٤).
    - ١٠٠) انظر : (بداية المجتهد ٢٤/١) ؛ المغنى ١/٣٩).
- ۱۰۱) رواه وأبو داود(٦٦)؛ والترمذي (٦٦)؛ والنسائي (١٧٤/١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وحسنه الترمذي، وصححه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن حزم والألباني وغيرهم.
  - انظر: (التلخيص الحبير ١٣/١؛ إرواء الغليل ١/٥٤).

- ١٠٢) انظر: (البدر التمام شرح بلوغ المرام ٥/١٥ ؛ نيل الأوطار ١٩/١).
- ١٠٣) انظر: (المبسوط ٧٠/١)؛ نهاية المحتاج ٧٨/١؛ كشاف القناع ١/٩٩).
  - ١٠٤) سورة الأعراف[آية:١٥٧].
  - ٥٠١) انظر: (البحر الرائق ١٤٤/١).
- ۱۰۱) رواه أبوداود(۱۳)؛ والترمذي (۱۷)؛ والنسائي (۱/۲)؛ وابن ماجة (۱/۵)؛ وابن حبان (۱/۵)؛ والحاكم (۱/۲۲)، وقال المنذري: (تكلم بعض أهل العلم في إسناده ثم قال: (وكفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به)، مختصر سنن أبي داود (۱/۸)، وذكر ابن تيمية في : (مجموع الفتاوى ۱/۲۱) عن أكثر أهل العلم أنه حسن.
  - وانظر: (نصب الراية ١٠٤/١٠)؛ التلخيص الحبير ١٦/١-٢٠).
    - ١٠٧) انظر: (سبل السلام ٢٠/١؛ نيل الأوطار ٢٠/١).
- ١٠٠٨) هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرَخْسي- نسبة إلى (سَرَخْس) بلدة قديمة من بلاد خراسان-، كان أصولياً، فقيهاً، له مصنفات؛ منها: المبسوط، وتمهيد الفصول في الأصول الشهير بـ(أصول السرخسي)، وشرح السير الكبير، توفّي سنة (٤٨٣هـ).
  - انظر : (الفوائد البهية ص : ٢٠٦ ؛ الأعلام ٥/٥١٣) .
    - ١٠٩) أصول السرخسي(١/٦١)، وانظر: (العدة ١٦٦/٢).
  - ١١٠) انظر: (الصحاح ٥/٢٠٦٤)؛ القاموس المحيط ص: ١٠٨١، مادة "يمم "فيهما).
    - ١١١) انظر:(المطلع ص:٣٢؛ أنيس الفقهاء ص:٥٧).
    - ١١٢) انظر: (حاشية ابن عابدين ١/٥٥١ ؛ كشاف القناع ١٧٧١).
- ١١٣) رواه أبو داود(٣٣٢)؛والترمذي(١٢٤)،وقال(:حسن صحيح)،وصححه الحاكم في المستدرك(١٧٦/ -١٧٧)،ووافقه الذهبي، وصححه الألباني.
- انظر: (نصب الراية ١٤٩/١، إرواء الغليل ١٨١/١ ، الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف ٢١٣/١).

- ١١٤) انظر: (المبسوط ١١٠/١؛ المغنى ١٨٤١).
- ١١٥) انظر: (التاج والإكليل ١/٥٢٠)؛ نهاية المحتاج ١/٦٠٦).
  - ١١٦) سورة محمد[آية:٣٣].
  - ١١٧) انظر: (بداية المجتهد ٧٣/١)؛ المجموع ٢٦/١).
- ١١٨) انظر:(روضة الطالبين١/٥١١ ، نهاية المحتاج١/٦٠٣).
  - ١١٩) انظر: (المجموع ١/٦٦) ؛ مغنى المحتاج ١٠٢/١).
- ١٢) هـو: محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي، وبرع في الفقه والأصول، واشتغل بالقضاء ، له: تخريج الفروع على الأصول، توفي سنة (٢٥٦هـ).
  - انظر: (طبقات الشافعية الكبرى١٥٤/٥ ؛ الأعلام ٣٧/٨).
    - ١٢١) تخريج الفروع على الأصول(ص:٧٣-٧٤).
  - ١٢٢) انظر: (المصباح المنير ص:٨٨) القاموس المحيط ص:٥١٥٧، مادة "رعف").
    - ١٢٣) انظر: (البحر الرائق ١/٦٢).
- ١٢٤) هي:أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق،أحب الناس إلى رسول الله ، وأفقه النساء،مات رسول الله في حجرها،وتوفيت سنة (٥٨هـ).
  - انظر: (أسدالغابه ١٨٨/٧ ؛ الإصابة ٩/٤ ٥٥).
- ١٢٥) القَلَس: ماخرج من الجوف مل الفم ولم يعد إلى الجوف، فإن فهو قيء. انظر: (النهاية في غريب الحديث ص:٥٦).
- ۱۲۱) رواه ابن ماجه(۱۲۲۱)، وضعفه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جُريج ، وابن جريج لم يسنده إلى عائشة، وإسماعيل لم يروه عن الشاميين. انظر: (نصب الراية ۳۸/۱) ؛ التلخيص الحبير ۲۷٤/۱).
  - ١٢٧) انظر:(كشاف القناع١/١٢٤).
- ۱۲۸) هـو:عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ،ابن عم النبي ﷺوترجمان القرآن،قال مجاهد:(كان يسمى البحر ؛ لكثرة علمه)، توفي سنة (٦٨هج) بالطائف. انظر:(صفة الصفوة ١/ ٣٣٦؛ أسدالغابة ٩٠/٣).

١٢٩) انظر: (المغنى ١/٨٤٢).

١٣٠) انظر: (بداية المجتهد ١/٤ ؛ نهاية المحتاج ١/١١).

١٣١) انظر: (الذخيرة ١/٢٣٦ ؛ المجموع ١/٥٦-٦٦).

١٣٢) هو:محمد بن أحمد بن علي المالكي،علاّمة تلمسان،وصفه ابن مرزوق الجَد ببلوغ رتبة الاجتهاد،له:مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول،وشرح جمل الخونجي،وتوفى سنة(٧٧١هـ).

انظر: (نيل الابتهاج ص:٣٠٠ ؛ الأعلام ٣٢٧/٥).

۱۳۳) مفتاح الوصول(ص: ۲۵۰).

١٣٤) انظر: (بداية المجتهد ١/٠٣٣؛ أحكام القرآن لابن الفرس ١/٠٩٤؛ المغنى ١/٥١٥).

١٣٥) سورة المائدة[آية:٩٦].

١٣٦) هو:الصعب بن جثّامة الكناني ،كان يسكن ودّان والأبواء ، توفي في خلافة أبي بكر الله الظر: (أسدالغابة ٢٠/٢؛ الإصابة ١٨٤/٢).

١٣٧) رواه البخاري(١٨٢٥)؛ومسلم(١٩٣).

١٣٨) انظر: (حاشية ردالمحتار ٢/٢٧٥-٤٥٧؛ شرح منتهى الإرادات ٢٧/٢-٢٨).

١٣٩) انظر: (المبسوط ٤/٩٨- ٩ ؛ المغني ٥/٢٢).

٠٤٠) انظر:(التاج والإكليل١/٥٦؟ ؛ نهاية المحتاج٣/٥٤٥).

١٤١) انظر:(الذخيرة٣٢٦/٣-٣٢٧ ؛ الوسيط في المذهب ٢٩٥/٢).

١٤٢) العدة(١٢٦٦/٤)،وانظر:(شرح مختصر الروضة ٢/٥٥٧).

١٤٣) انظر:(المغني ١٤/٠٨٥؛ شرح الخرشي على مختصر خليل ١٥٥/٨).

١٤٤) رواه ابن ماجه(١٥٥٥)؛والحاكم(١٩/٢)وصححه لكن رده الذهبي؛ لأن في إسناده حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس،وهوضعيف،وذكر ابن حجر أن جماعة رجحوا وقفه.

انظر: (التلخيص الحبير ٢١٧/٤؛ حاشية ابن باز على البلوغ ص: ٧٦٤).

١٤٥) انظر: (البحرالرائق ١/١٥)؛ التلقين ص: ٥٦٨؛ نهاية المحتاج ٢٣٦/٨؛ أشرح منتهى الإرادات ٢/٨٣)؛ المحلى بالآثار ٢١٢/٨).

هو : علي بن أحمد بن سعيد الظاهري ، له : المحلى بالآثار ، والإحكام في أصول الأحكام ، وتوفّي سنة (٥٦هـ) .

انظر: (شذرات الذهب ٢٩٩/٣؛ الأعلام ٢٥٤/٤).

۱٤٦) هـو:عبدالله بـن عمـر بـن الخطاب،أسـلم بمكـة مـع أبيـه وهـو صـغير وهـاجر إلـى المدينة،وكان شديد الورع والاتباع للنبي ﷺ، مات بمكة سنة(٧٤هـ).

انظر: (صفة الصفوة ١/٧٤١ ؛ أسد الغابة ٣٤٠/٣).

١٤٧) رواه الإمام مالك في الموطأ (٥/٢) مع التنوير؛ والبيهقي (٢/١٠)، وهو موقوف على ابن عمر ، ورفعه بعض الرواة فوهم، انظر: (نصب الراية ٢٨٨/٣ ؛ إرواء الغليل ١٨٨/٦).

١٤٨) نقله عنه ابن قدامة في:( المغنى ١٤/٥٨٥).

١٤٩) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ، من سادات الصحابة المكثرين من رواية الحديث ، شهد المشاهد كلها ما عدا بدراً ؛ لصغر سنّه ، توفي سنة (٨٧هـ).

انظر: (صفة الصفوة ٢٨٧/١؛ أسد الغابة ٧/٧٠).

۱۵۰) رواه أبو داود(۱۵۶)،وابن ماجه(۲۵۱۷) وقال الحاكم (۱۸/۲- ۱۹): (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: (وهو كما قالا). انظر:(التلخيص الحبير ۲۱۸/۶؛ إرواء الغليل ۱۸۹/۲).

١٥١) المغني(١٥١/٥٨٦).

10٢) هو: محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المالكي، أخذ عن المازري ، وعني بالعلم من صغره إلى كبره، له: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومختصر المستصفى، وتوفي سنة (٩٥٥هـ).

انظر: (الديباج المذهب ص:٣٧٨ ؛ الأعلام ١٨/٥).

١٥٣) بداية المجتهد (٣٩٣/٢).

١٥٤) انظر: (المغني ٤/٤)؛ العذب الفائض ١٣٨/١؛ الفوائد الشنشورية ص: ٩٠-٩٠).

٥٥١) انظر:(ردالمحتار٦/٥٨٥؛ شرح منتهى الإرادات٢/٥٩٥).

١٥٦) انظر: ( مجموع الفتاوي ٣٤٠/٣١ ؛ إعلام الموقعين ١٥٥١).

١٥٧) انظر:(جامع العلوم والحكم ص:٤٨٦ ؛ فتح الباري١٥/١٠).

١٥٨) انظر: (شرح الخرشي ٢٠٦/٨ ؛ نهاية المحتاج ٢١/٦).

١٥٩) رواه الحاكم في المستدرك(٤/٤)؛ والبيهقي في السنن الكبرى(٦/١٧).

17·) جامع المسائل(٢/٠٩٠-١٩١).

## المراجع والمصادر

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) الآيات البينات ، لأحمد بن قاسم العبادي ، ضبطه : زكريا عميرات ، ط :
  دار الكتب العلمية ، الأولى ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٣) الإبهاج في شرح المنهاج ، لعلي بن عبد الكافي وإكمال ابنه عبد الوهاب السبكي ،
  ط: دار الكتب العلمية ، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ٤) الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب، قام بتخريجها ودراستها دبدوي عبد الصمد، دارالبحوث بالإمارات، الأولى، ٢٠١٩هـ ٩٩٩م.
- ٥) أحكام القرآن، لعبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرَس ، تحقيق: د.طه بو سريح وزميليه، ط: دار ابن حزم، الأولى، ١٤٢٧هـ ٧٠٠٠م.
- ٢) إحكام الفصول في أحكام الأصول ، لأبي الوليد الباجي ، تحقيق : عبد المجيد تركي ، ط: دار الغرب الإسلامي ، الأولى ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م .
- ٧) الإحكام في أصول الأحكام ، لأبي الحسن علي بن أبي على الآمدي ، ضبطه :
  إبراهيم العجوز ، ط : دار الكتب العلمية ، تاريخ الطبع بدون .
- ٨) الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن أحمد بن حزم ، ط : دار الكتب العلمية ،
  تاريخ الطبع بدون .
- ٩) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، لمحمد بن علي الشوكاني،
  تحقيق : أبي مصعب البدري ، ط : مؤسسة الكتب الثقافية، الرابعة ، ١٤١٤هـ ١٤٩٥م .
- ، ١) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، ط : المكتب الإسلامي ، الأولى ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .

- 11) أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير ، تحقيق: محمد إبراهيم البنا وزميله ، ط: دار الشعب ، تاريخ الطبع بدون
- ١٢) الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني ، ط: دار إحياء التراث الإسلامي ، الأولى ، ١٣٢٨ه.
- ١٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي، تحقيق:عادل عبد الموجود وزميله، ط: دار الكتب العلمية ، الأولى، ١١١هـ ١٩٩١م.
- ١٤) أصول السرخسي ، لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ، تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني، ط: دار المعرفة ، تاريخ الطبع بدون .
- ٥١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، لمحمد الأمين الشنقيطي ، ط: دار عالم الفوائد ، الأولى ، ١٤٢٦هـ .
- ١٦) الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، لخير الدين الزركلي ، ط: دار العلم للملايين ، التاسعة ، ١٩٩٠ م .
- ١٧) إعلام الموقعين عن رب العالمين ، لابن القيم ، مراجعة : طه عبد الرؤوف سعد ، ط : دار الجيل بيروت ، تاريخ الطبع بدون .
- ١٨) أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للشيخ : قاسم القونوي ، تحقيق: د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي ، ط : دار ابن الجوزي ، الأولى ، ١٤٢٧هـ.
- ١٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي ،
  ضبطه : زكريا عميرات ، ط : دار الكتب العلمية ، الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ٠٠) البحر المحيط في أصول الفقه ، لمحمد بن بهادر الزركشي ، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، الثانية ، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م

- ٢٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، لمحمد بن رشد القرطبي ، ط : دار المعرفة ، تاريخ الطبع بدون .
- البدر التمام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، للقاضي حسين محمد المغربي ، تحقيق : د/ محمد شحود خرفان ، ط : دار الوفاء ، الأولى ،
  ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- ٢٤) البرهان في أصول الفقه ، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني ، تحقيق: د . عبد العظيم الديب، ط : دار الوفاء ، الثالثة ، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- ٢٥) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، لعبد الرحمن السيوطي ، تحقيق :
  محمد أبي الفضل إبراهيم ، ط : دار الفكر ، الثانية ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ٢٦) التاج والإكليل شرح مختصر خليل لمحمدبن يوسف المواق،مع مواهب الجليل للحطاب، ضبطه: السيخ: زكريا عميرات ، ط: دارالكتب العلمية، الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٢٧) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة الدينوري، نشر دار الكتاب العربي، تاريخ الطبع بدون.
- ٢٨) التبصرة في أصول الفقه ، لإبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق : د/ محمد
  حسن هيتو،ط:دار الفكر،مصور عن الطبعة الأولى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٢٩) التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي ، لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق: د.عبد الرحمن الجبرين وزميليه ، ط: مكتبة الرشد ، الأولى ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ٣) التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ، لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام ، ط: مصطفى البابي الحلبي ، ١٣٥١ه.
- ٣١) تحفة الطالب بعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، لابن كثير، تحقيق: د. عبد الغني الكبيسي، ط: دار ابن حزم، الثانية، ١٤١هـ ١٩٩٦م.

- ٣٢) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول ، ليحيى بن موسى الرهوني ، تحقيق: د. يوسف الأخضر و: د. الهادي شبيلي ، ط: دار البحوث للدراسات الإسلامية بدبى، الأولى ، ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .
- ٣٣) تخريج الفروع على الأصول، لمحمود بن أحمد الزنجاني، تحقيق: د. محمدأديب الصالح، ط: مؤسسة الرسالة، الخامسة، ٧٠ ١ هـ ١٩٨٧ م.
- ٣٤) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ، تحقيق : محمد تاويت الطنجي وزملائه ، ط : وزارة الأوقاف المغربية ، الأولى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٣٥) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، لعبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ط: دار الهجرة للنشر والتوزيع ، ط: الثانية ، ١٤١١هـ .
- ٣٦) التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده، ١٣٥٧ هج-١٩٣٨م.
- ۳۷) تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور،ط: دار سحنون-تونس،تاريخ الطبع بدون.
- ٣٨) تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، ط:مكتبة دار التراث، تاريخ الطبع بدون.
- ٣٩) تقريب الوصول إلى علم الأصول ، لمحمد بن جزي، تحقيق: د. عبدالله الشنقيطي، ط: الثانية، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٤) التقرير والتحبير على التحرير ، لابن أمير الحاج ، ط : دار الكتب العلمية ،
  الثانية ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ١٤) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، لابن حجر العسقلاني ،
  عني بتصحيحه : السيد عبد الله هاشم اليماني ، ط : دار المعرفة ، بيروت لبنان ، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .

- ٢٤) التلقين في الفقه المالكي ، تحقيق : محمد الغاني، ط:مكتبة نزار الباز، الأولى، تاريخ الطبع بدون.
- 27) التمهيد في أصول الفقه ، لأبي الخطاب الكلوذاني ، تحقيق د/ مفيد أبي عمشة و د/ محمد علي إبراهيم ، ط: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ، الثانية ، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م .
- 33) تهذيب سنن أبي داود ، لابن القيم ، مع مختصر السنن للمنذري ، ومعالم السنن للخطابي ، تحقيق : أحمد شاكر ، ومحمد الفقي ، ط : دار المعرفة للطباعة والنشر ، تاريخ الطبع بدون .
- ٥٤) التوضيح في شرح التنقيح ، لأحمد بن عبد الرحمن اليزليتني (حلولو) ، من بداية أقل الجمع إلى نهاية الكتاب،تحقيق : غازي بن مرشد العتيبي، (رسالة دكتوراه) ، المكتبة المركزية بجامعة أم القرى .
- ٤٦) تيسير التحرير على كتاب التحرير ، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، ط: دار الفكر ، تاريخ الطبع بدون .
- ٤٧) جامع الترمذي = الجامع الصحيح ، تحقيق : أحمد شاكر ، ط : دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، تاريخ الطبع بدون .
- ٤٨) الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ، وهو صحيح البخاري، ط : دار الريان (مع الفتح) ، الثانية ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م .
- ٩٩) جامع العلوم والحكم ، لعبد الرحمن بن رجب ، عُني به :حسن أحمد إسبر ، ط:دار ابن حزم، الثانية ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
- ٥٠) جامع المسائل ، لابن تيمية، تحقيق : عزير شمس، ط: دار عالم الفوائد ، الأولى ، ، ١٤٢٢ه.
- ٥١) جمع الجوامع في أصول الفقه ، لعبد الوهاب بن علي السبكي ، تعليق : عبد المنعم خليل إبراهيم، ط : دار الكتب العلمية ، الأولى ، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .

- ٥٢) الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة ، لحسن المشاط ، تحقيق : أ.د:عبد الوهاب أبوسليمان ،ط:دارالغرب الإسلامي،الأولى،١٤٠٦هـ ١٤٠٦م.
- ٥٣) حاشية البناني على شرح المحلي، ط: مطبعة مصطفى البابي وأولاده ، الثانية ، ١٣٥٦هـ ١٩٣٧م .
- ٥٤) حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار ، لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ، ط : دار الفكر ، الثانية ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ٥٥) حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي ، تحقيق : عبد الحفيظ الجزائري ، ط: مكتبة الرشد،الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
- ٥٦) حاشية سماحة الشيخ:عبدالعزيز بن باز على بلوغ المرام، راجعها: عبدالعزيز بن إبراهيم قاسم، ط:دار الامتياز للنشر،الثانية، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.
- ٥٧) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، لأحمد بن حجر ، ط : دار الجيل ، تاريخ الطبع بدون
- ٥٨) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ، لإبراهيم بن نور المعروف بابن فرحون ، تحقيق : مأمون محيي الدين الجنان ، ط : دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٩٥) الذخيرة ، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق : د. محمد حجي ، ط : دار الغرب الإسلامي ، الأولى ، ١٩٩٤م .
- ١٠) ذيل طبقات الحنابلة ، لابن رجب الحنبلي ، ط: دار المعرفة ، تاريخ الطبع ، بدون.
- 71) الرسالة ، لمحمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق: أحمد شاكر، ط: دار الفكر، ١٣٠٩هـ.

- (٦٢) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، لعبد الوهاب بن علي السبكي ،
  تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود ، ط : عالم الكتب ، الأولى ،
  ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- ٦٤) روضة الناظر في أصول الفقه ، لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ،
  تحقيق: د. عبد الكريم النملة ، ط: مكتبة الرشد ، الأولى ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- ٦٥) سبل السلام شرح بلوغ المرام ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ، تحقيق : إبراهيم عصر ، ط : دار الحديث القاهرة ، الثامنة ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- 77) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ، لمحمد بن عبد الله بن حميد ، تحقيق : بكر أبو زيد و د/ عبد الرحمن العثيمين ، ط : مؤسسة الرسالة ، الأولى ، 1817هـ 1997م.
  - ٦٧) سنن أبي داود ، ط : دار الحديث القاهرة ، تاريخ الطبع بدون .
- ٦٨) سنن ابن ماجة ، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، ط : دار الحديث القاهرة ،تاريخ الطبع بدون .
- ٦٩) سنن النسائي ، بشرح الجلال السيوطي وحاشية السندي ، ط : دار الفكر ، الأولى ، ١٣٤٨هـ ١٩٣٠م .
- ٧) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،لمحمد مخلوف،ط:دار الفكر،تاريخ الطبع بدون.
- ٧١) شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب ، لابن العماد الحنبلي ، ط : دار إحياء التراث الإسلامي ، تاريخ الطبع بدون .
- ٧٢) شرح الإيجي على مختصر ابن الحاجب ، ومعه : حواشي التفتازاني والجرجاني والهروي، مراجعة : د/ شعبان إسماعيل ، ط : مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

- ٧٣) شرح تنقيح الفصول ، لأبي العباس القرافي ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، ط : دار عطوة للطباعة ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ٧٤) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، لمسعود بن عمر التفتازاني، ضبطه:
  زكريا عميرات، ط: دار الكتب العلمية، الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م.
- ٥٧) شرح الخرشي على مختصر خليل ، ط: دار الكتاب الإسلامي (وبهامشه: حاشية العدوى).
- ٧٦) شرح القواعد الفقهية ، للشيخ / أحمد بن محمد الزرقا ، ط: دار القلم ، الرابعة ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ۷۷) شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير ، لمحمد بن أحمد الفتوحي ، تحقيق : د. محمد الزحيلي و د. نزيه حماد ، ط : مكتبة العبيكان ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣
- ۷۸) شرح المحلي على جمع الجوامع ، ومعه : حاشية البناني وتقريرات الشربيني ، ط : مصطفى البابي وأولاده ، الثانية ، ١٣٥٦هـ - ١٩٣٧م .
- ٧٩) شرح مختصر الروضة ، لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي ، تحقيق : د. عبد الله التركي ، ط : مؤسسة الرسالة ، الأولى ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- ٠٨)) شرح المعالم في أصول الفقه ، لعبد الله بن محمد الفهري التلمساني ، تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض ، ط : عالم الكتب ، الأولى ، 181هـ ١٩٩٩م .
- ٨٠) شرح منتهى الإرادات ، لمنصور بن أحمد البهوتي ، ط : دار الفكر ، تاريخ الطبع بدون.
- ٨١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، الإسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق :
  أحمد عبد الغفور عطار ، الثالثة ، ٢٠٤١هـ ١٩٨٢م .

- ٨٢) صحيح مسلم بن الحجاج مع شرح النووي له ، ط : مؤسسة قرطبة ، الأولى ، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م .
- ٨٣) صفة الصفوة ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، صنع فهارسه : عبد السلام هارون ، ط : دار الفكر ، الأولى ، ١٤١٢هـ ١٩٩١م .
- ٨٤) النضوء اللامع لأهل القرن التاسع ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ،
  ط : دار الجيل ، بيروت لبنان ، تاريخ الطبع بدون .
- ٨٥) طبقات الحنابلة ، لمحمد بن أبي يعلى ، ط : دار المعرفة ، تاريخ الطبع بدون .
- ٨٦) طبقات الشافعية الكبرى ، لعبد الوهاب بن علي السبكي ، تحقيق : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ، ط : دار إحياء الكتب العربية ، تاريخ الطبع بدون .
- ۸۷) طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي ، تحقيق : د/ علي محمد عمر ، نشر مكتبة الثقافة الدينية ، الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ۸۸) طبقات المعتزلة ، لأحمد بن يحيى المرتضى ، عنيت بتحقيقه : سوسنه ديفلد فلزر ، ط: المطبعة الكاثوليكية بيروت .
- ٨٩) العدة في أصول الفقه ، لأبي يعلى الفراء الحنبلي ، تحقيق : د/ أحمد علي سير المباركي ، ط : الثالثة ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ٩) الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، لأبي زُرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ، بعناية : حسن عباس قطب ، ط : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الأولى ،
  ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م .
- (٩١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للحافظ أحمد بن علي بن حجر ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط : دار الريان للتراث ، الثانية ، ٩٠٤هـ ١٩٨٨م .
- ٩٢) فتح الغفار بشرح المنار ، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم ، وعليه حواشٍ للشيخ : عبد الرحمن البحراوي ، معلومات الطبع بدون .

- ٩٣) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، لمحمد بن عبد الحي اللكنوي ، بعناية : نعيم أشرف نور ، ط : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، الأولى ، ١٤١٩هـ .
- ٩٤) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، لعبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري ، (بهامش المستصفى) ، ط: المطبعة الأميرية ببولاق ، ١٣٢٢ه.
- ٩٥) الفوائد الشنشورية في شرح المنظومة الرحبية ، لعبد الله بن محمد الشنشوري، تحقيق: محمد البسام، ط: دار علم الفوائد، الأولى، ١٤٢٢هـ.
- ٩٦) القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، إعداد : محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط : دار إحياء التراث العربي ، الثانية ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ٩٧) قواطع الأدلة في أصول الفقه ، لأبي المظفر السمعاني ، تحقيق : د. عبد الله بن حافظ الحكمي، و د. علي بن عباس الحكمي ، ط : الأولى ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- ٩٨) كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن يونس البهوتي ، ط : عالم الكتب ، تاريخ الطبع بدون .
- ٩٩) كشف الأسرار على أصول البزدوي ، لعبد العزيز البخاري ، الناشر : الصدف ببلشرز ، تاريخ الطبع بدون .
- ١٠) اللمع في أصول الفقه ، لأبي إسحاق الشيرازي ، تحقيق : محيي الدين مستو ويوسف بديوي ، ط : دار الكلم الطيب ودار ابن كثير ، الأولى ، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ١٠١) المجموع شرح المهذب ، لأبي زكريا النووي ، ويليه : فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي ، ويليه : التلخيص الحبير لابن حجر ، ط : دار الفكر ، تاريخ الطبع بدون .

- ۱۰۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب : عبد الرحمن ابن قاسم النجدي وابنه محمد ، ط : دار عالم الكتب ، ۱٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ۱۰۳) المحصول في علم أصول الفقه ، لمحمد بن عمر الرازي ، تحقيق : د. جابر فياض العلواني ، ط : مؤسسة الرسالة ، الثانية ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ١٠٤) المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن حزم، تحقيق: د. عبد الغفار البنداري ،
  ط: دار الكتب العلمية، تاريخ الطبع بدون.
- ۱۰۵) مختصر سنن أبي داود ، للمنذري ، ومعه:معالم السنن للخطابي، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم،تحقيق:أحمد شاكر وحامد الفقي، ط: دار المعرفة،۱۶۸ههام.
- ۱۰٦) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ، لأبي عمرو بن الحاجب ، تحقيق: د. نذير حماد ، ط: دار ابن حزم ، الأولى ، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .
- ١٠٧) المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله الحاكم ، وبذيك: التلخيص للذهبي، ط: دار المعرفة، تاريخ الطبع بدون.
- ١٠٨) المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد الغزالي ، تحقيق : د. حمزة بن زهير حافظ، ط: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر ، تاريخ الطبع بدون .
- ۱۰۹) مسند الإمام أحمد ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ، ط : مؤسسة الرسالة ، الأولى ، ۱۹۷۷هـ ۱۹۹۷م
- ١١) المسودة في أصول الفقه ، لآل تيمية ، جمعها : شهاب الدين أبو العباس الحراني ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، نشر دار الكتاب العربي، تاريخ الطبع بدون .

- ١١١) المصباح المنير ، لأحمد بن محمد الفيومي ، ط : مكتبة لبنان ، ١٩٨٧م .
- ١١٢) المطلع على أبواب المقنع ، لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، ط : المكتب الإسلامي ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- (1) المغني ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة ، تحقيق : (1) التركي ، و (1) عبد الفتاح الحلو، (1) هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الثانية ، (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
- ١١٤) مغني المحتاج، لمحمد الخطيب الشربيني ، ط: دارالفكر، تاريخ الطبع بدون .
- ١١٥) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، ويليه : مثارات الغلط ، لمحمد بن أحمد التلمساني ، تحقيق : محمد علي فركوس ، ط : مؤسسة الريان ، الأولى ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- ۱۱٦) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، لمحمد بن محمد الحطاب الرعيني ، ومعه : التاج والإكليل للمواق ، ضبطه : زكريا عميرات ، ط : دار الكتب العلمية ، الأولى ، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ١١٧) موطأ الإمام مالك ، مع تنوير الحوالك ، ط : المكتبة الثقافية بيروت ، ١٩٨٨ هـ ١٩٨٨م ·
- ۱۱۸) ميزان الأصول في نتائج العقول ، لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي ، تحقيق : د/ محمد زكي عبد البر ، ط : مكتبة دار التراث ، الثانية ، ۱٤۱۸هـ ١٩٩٧م .
- ١١٥) نسمات الأسحار شرح إفاضة الأنوار ، لمحمد أمين بن عمر بن عابدين ، ط : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، الثالثة ، ١٤١٨هـ .
- ۱۲۰) نشر البنود على مراقي السعود ، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ،
  ط : دار الكتب العلمية ، الأولى ، ۲۰۹هـ ۱۹۸۸م .

- ١٢١) نصب الراية لأحاديث الهداية ، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي ، ط : مكتبة الرياض الحديثة ، الأولى ، ١٣٥٧ه.
- ١٢٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير ، بعناية : رائد صبري أبي علفة ، ط : بيت الأفكار الدولية ، تاريخ الطبع بدون .
- ١٢٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لأحمد بن حمزة الرملي ، ط : دار الكتب العلمية ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ۱۲٤) نهاية الوصول في دراية الأصول ، لمحمد بن عبد الرحيم الهندي ، تحقيق : د/ صالح اليوسف ، و د/ سعد السويح ، ط : مكتبة نزار الباز ، الثانية ، ٩ كا ١٩هـ ٩ ١٩٩ م.
- ١٢٥) نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، لأحمد بابا التنبكتي ، تقديم : عبد الحميد عبد الله الهرامة ، نشر كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ، الأولى ، ١٩٨٩م .
- ١٢٦) نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار ، لمحمــد ابــن علــي الــشوكاني ، ط: دار الجيل ، بيروت - لبنان ، تاريخ الطبع بدون .
- ١٢٧) هدية العارفين أسماء المؤلفين و آثار المصنفين ، لإسماعيل باشا البغدادي ، ط: دار إحياء التراث العربي ، بيروت - لبنان .
- ١٢٨) الوسيط في المذهب، لأبي حامد الغزالي، حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، ط: دار السلام، الأولى، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- ۱۲۹) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق : د/ إحسان عباس، ط : دار صادر ، تاريخ الطبع بدون .